عاليف الله بن أبي بكر الأدهري الله بن أبي بكر الأدهري الله إلى الماضع المجري من علما، الفرن الناسع المجرية الطبعة الأخيرة

مشرکرمکتب ومطبع مصطفی لبابی اُکلبی واُولاد، بسر محد محدد اکلبی وشرکاه - ضلفاد

## المن الحن الحن المنابع

الْكَلَامُ فِي أَصْطِلاَحِ النَّحْوِيِّينَ عِبَارَةٌ عَمَّا اشْتَمَلَ عَلَى مَلاَتَة أَشْياء ، وَهِي: اللَّفْظُ وَالْإِفَادَةُ وَالْقَصْدُ ، فَاللَّفْظُ أَسْم وصوت ذِي مَقَاطِعَ أَوْ مَا هُوَ فِي قُوتَةِ ذَلِكَ ، وَالصَّوْتُ عَرَضٌ يَخْرُجُ مَعَ النَّفَس مُسْتَطِيلًا مُتَّصِلًا بِمَقْطَع مِنْ مَقَاطِع الْحَلْق وَاللَّسَان وَالشَّفَتَيْنِ ، وَالْإِفَادَةُ إِفْهَامُ مَعْنَى يَحْسُنِ السُّكُوتُ عَلَيْهِ مِنَ الْتَكَلِّم أَوْمِنَ السَّامِعِ أَوْ مِنْهُما عَلَى الْلاَفِ فِي ذَلِكَ، وَالْقَصْدُ أَنْ يَقْدِدَ الْتَكُلُّمُ إِفَادَةَ السَّامِعِ، مِثَالُ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الثَّلاَّتُةِ الْعِلْمُ نَافِعٌ لِأَنَّهُ صَـوْتٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى بَعْض حُرُوفِ الْحَلْق بَ وَاللَّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ وَهِيَ بَعْضُ الْحَرُوفِ الْمِجَائِيَّةِ ، وَمُفيدٌ لِأَنَّهُ أَفْهَمَ مَثْنًى يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، وَمَقْصُودٌ لِأَنَّ الْمُتَكِّلِّمَ قَصَدَ به إِفَادَةَ السَّامِعِ. وَأَجْزَاءِ الْكَلَّامِ الَّتِي تِتَرَكَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَشْسِياء: الأَسْمُ وَالْفِيلُ وَالْحَرُفْ، فَعَلَامَةُ الأَسْمِ الْخَفْضُ أَنَّ فُنْ بِزَيْدٍ وَالتَّنْوِينُ وَالْالِفُ وَأَلَّالُمُ مَعْوُ الْفَلَامِ وَحُرُوفَ

الْحَفْض نَحْوُ مِنَ ٱللهِ ، وَعَلاَمَ فَ الْفِعلْ قَدْ نَحُو ُ قَدْ قَامَ زَيدْ وَقَدْ يَقُومُ وَالسِّينُ نَحُو سَيَقُولُ وَتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةُ نَحُو ُ قَامَتْ وَ بَا \* الْمُخَاطَبَةِ مَعَ الطَّلَبِ نَحُو مُ قُومِي ، وَعَلاَمَةُ الْحَر فِ أَن لاَ يَقْبَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَمُ اللَّفْظُ قِسْمَان مُفْرَدٌ وَمُرَكِّتْ وَالْفُرْدُ ثَلَاثَةً أَقْسَامٍ أَسْمَ وَفِعِلْ وَحَرَفَ ، وَالْأَسْمُ ثَلَاثَةً مُظْهَرَ نَحُومُ زَيْدٍ وَمُضْمَرُ نَحُو أُنْتَ وَمُبْهَمْ نَحُو مَلْ ذَا، وَالْفِمْلُ ثَلَاثَةُ أَفْسَامٍ مَاضٍ نَحُو ُقَامَ وَمُضَارِعٌ نَحُو ۗ يَقُومُ وَأَمْنُ ۚ نَحُو ُ قُمْ ، وَالْحَر ْفُ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ: مُشْـــتَرَكْ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ نَحُو مَلْ ، وَمُخْتَصَيْهِ بِالْأَسْمَاءِ نَحُورُ فِي ، وَمُخْتَصَ مِ الْأَفْعَالِ نَحُورُ لَمْ ، وَالْمُرَكِ ثَلَاثَةً أَفْسَامٍ: إِضَافِي كُنُلام زَيْد وَمَز ْجِي كَبَعْلَبَكَ وَإِسْنَادِي كَتَامَ زَيْدْ، ثُمَّ الْأَسْمُ قِسْماً ذِ: مُعْزَبْ وَمَبْنِي، فالمُعْرَبُ مَا تَعَيَّرَ آخِرُهُ بِعَامِلِ يُقْنَضِي رَفْعَهُ أَوْ نَصْبَهُ أَوْ جَرَّهُ ، وَالْمَبْنُ بِخِلْاَفِهِ ، وَالْمُعْرَبُ قِسْماً نِ : مَا يَظْهَرُ إِعْرَابُهُ وَمَا مُقَدَّرُ فَالَّذِي ظَهَرَ إِعْرَابُهُ قِسْماً نِ المستحييةُ الآخِر كَزَيْدٍ وَمَا آخِرُهُ حَرَ فَ يُشْبِهُ الصَّحِيحَ نَحُو : دَلْوِ وَظَيْ ، وَالَّذِي مُ يَقَدَّرُ فِيهِ الْإِعْرَابُ قِسْمَانِ: مَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَر فَ، وَمَا يُقَدُّرُ فِيهِ حَرَكَةً ، فالَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرْفُ جَمْعُ الْمَذَكَّرِ السَّالِمُ الْمُضَافُ لِياء الْمَتَكُلِّم فِي حَالَة الرَّفْع ، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ فِيهِ الْوَاوُ نَحُورُ: جَاءَ مُسْلِمِيَّ، وَالَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرَكَة فِسْمانِ مَا تُقَدَّرُ لِلاَسْنَثْقَالِ كَالْقَاضِي، وَالمَّبْنِيُّ لِلاَسْنَثْقَالِ كَالْقَاضِي، وَالمَّبْنِيُّ لِلاَسْنَثْقَالِ كَالْقَاضِي، وَالمَّبْنِيُّ لِلاَسْنَثْقَالِ كَالْقَاضِي، وَالمَّبْنِيُّ وَسُمانِ مَا تَظْهَرُ فِيهِ فَرَكَةُ الْبِنَاءِ وَمَا تُقَدَّرُ فِيهِ فَلَانِي تَظْهَرُ فِيهِ فَي الْبِنَاءِ فَرَى الْمُنْ وَالْمِنِي تَقَدَّرُ فِيهِ فَي الْمَنْ وَأَمْسِ وَحَيْثُ وَالّذِي تَقَدَّرُ فِيهِ فَي الْبِنَاءِ نَحُومُ الْمُنْ وَأَمْسِ وَحَيْثُ وَالّذِي تَقَدَّرُ فِيهِ فَي الْبِنَاءِ نَحُومُ الْمُنْ وَالْمِنِي وَمَا اللّذَاءِ فَحُومُ بَاسِيبَوَيْهِ فَي الْمُنْ وَالمَانِي قَبْلُ النّذَاء فَحُومُ بَاسِيبَوَيْهِ وَيَاحَذَام .

وَالْعَالُ فِنْمَانِ مُعْرَب وَمَبْنِي ، فَالْمُورَبُ الْمَسَارِعُ الْحَبَرَّهُ مِنْ نُونِي الْإِنَانِ وَالتَّوْكِيدِ وَالْمَنِي الْمَاسِي انْفَاقاً وَالْأَمْرُ مَبْنِي مِنْ الْأَفْمَالِ فِنْمَانِ مَا يَظْهَرُ إِعْرَابُهُ عَلَى الْأَفْمَالِ فِنْمَانِ مَا يَظْهَرُ إِعْرَابُهُ الْفَعْلُ الْمُسَارِعُ الصَّحِيحُ الآخِرِ وَمَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَرْفَ وَمَا يُقَدَّرُ فِيهِ وَرَفَ وَمَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَرْفَ الْفَعْلُ الْمُسَارِعُ الصَّحِيحُ الآخِرِ وَالَّذِي يُقَدَّرُ أَعْمَانِ مَا يُقَدَّرُ فِيهِ حَرْفَ الْفَعْلُ الْمُسَارِعُ الصَّحِيحُ الآخِرِ وَالَّذِي يُقَدَّرُ فِيهِ حَرْفَ الْفَعْلُ الْمُسَارِعُ الْمَنْوَعُ الْمُنْوَعُ الْمُنْوِعُ الْمُنْوِعُ الْمُنْوَعُ الْمُنْوَعُ الْمُنْوَعُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِيقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُلِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلِ الْمُنْفُلِ الْمُنْفُلِ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلِلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلِ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْمُنْفُلُ الْ

تَعَذْراً كَيَخْشَى وَمَا تُقَدَّرُ أَسْنَقْقَالاً كَيَدْعُو وَيَرْمِى وَالمَنِيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ فِسْمَا فِي مَنْ عَلَى الْفُكُونِ الْفَعْمَلِ فِسْمَا فِي مَنْنِيٌّ عَلَى الْفُكُونِ الْفَعْمَلِ فِسْمَا فِي مَنْنِيٌّ عَلَى الْفُكُونِ الْفَعْمَلِ فِسْمَا فِي مَنْنِيٌّ عَلَى الْفُكُونِ أَوْ نَائِبِهِ فَالْأَوَّ لُكَاضِرِبْ وَالثَّانِي كَاغْزُ وَأُخْشَ وَارْم وَقُولاً وَقُولُواْ وَقُولُوا وَقُولُوا وَقُولُوا وَقُولُوا وَقُولِي .

وَالْحُرُوفُ كُلْهَا مَبْنِيَّةٌ وَهِى أَرْبَعَةُ أَفْسَامٍ: مَبْنِيُّ عَلَى الشَّكُونِ نَحُوْ لَبْتَ ، وَمَبْنِیُ عَلَى الْفَتْحِ نَحُو لَبْتَ ، وَمَبْنِی عَلَى الْفَتْحِ الْفَتْحِ نَحُو لَبْتَ ، وَمَبْنِی عَلَى الضَّمِ نَحُو مُنذُ .

وَالْبِنَاءُ لُزُومُ آخِرِ الْكُلِمَةِ حَالَةً وَاحِدَةً لِفَيْرِ عَامِلٍ. وَأَنْوَاعُ الْبِنَاءُ أَرْبُعَة : ضَمَّ، وَكَمْرُ وَفَتْحُ وَسُكُونٌ، فالسُّكُونُ وَأَنْوَاعُ الْبِنَاءُ أَرْبَعَة : ضَمَّ الْمَاسُمُ وَالْفِعْلُ وَالْحَرْفُ وَالْكُونُ وَالْكُمْرُ وَالْفِعْلُ وَالْحَرْفُ وَالْكُمْرُ وَالْفَعْلُ وَالْحَرْفُ وَالْكَمْرُ وَالْفَعْلُ وَالْحَرْفُ وَالْمَاسِمُ وَالْفَعِلْ وَالْحَرْفُ وَلا يَذْخُلانِ الْفِعْلُ . وَالْفَعْلُ .

وَالْإِعْرَابُ تَعْيِيرُ آخِ لِلْهُمْ وَالْفِعْلِ الْمُصَادِعِ لَفَظَا الْمُصَادِعِ لَفَظَا أَوْ تَقَدِيراً بِعامِلِ مَلْفُوظِ بِهِ أَوْ مُقَدَّر . وَأَنْوَاعُ الْإِعْرَابِ أَرْبَعَةُ وَفَعْ وَنَصْبُ وَخَفْضُ وَجَزْمٌ فَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ يَشْتَرِكانِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ وَالْجَفْضُ يَخْتَصُ بِالْأَسْمَاءِ وَالْجَوْمُ يَخْتَصُ بِالْأَفْعَالِ ، وَالْخَفْعَلُ وَالنَّصْبُ يَشْتَرِكانِ فِي الْأَفْعَالِ ، وَالْأَفْعَالِ وَالْجَفْعُ وَالنَّصْبُ فَعْرُ زَيْدٌ يَقُومُ فَزَيْدٌ مِثَالًا وَالْمُعْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ مَعْوُ زَيْدٌ يَقُومُ فَزَيْدٌ مِثَالًا وَالْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ مَعْوُ زَيْدٌ يَقُومُ فَرَيْدٌ مِثَالًا مِعْمَالُ وَالْمُوالِ الْمُعْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ مَعْوُ زَيْدٌ يَقُومُ فَرَيْدٌ مِثَالًا مِثَالًا مِعْمَا وَالْمُؤْمِ فَرَيْدُ وَلْمُ مَا اللَّهُ مُولِ الرَّفْعِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ مَعْوُ زَيْدٌ يَقُومُ فَرَيْدُ وَالْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

أَسْم مَ وَفُوعٌ بِالْأَبْتِدَاءِ وَيَقُومُ فِمْلْ مُضارعٌ مَرْفُوعٌ بِالتَّجَرُّدِ وَمِثَالُ دُخُــولُ النَّصْبِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ إِنَّ زَيْدًا لَنْ يَضْرِبَ فَزَيْداً أُسْمِ مَنْصُوبٌ بِإِنْ وَيَضْرِبَ فِمْلُ مُضارِعٌ مَنْصُوبٌ بِلَنْ ، وَمِثَالُ أُخْتِصاص الأَسْمِ بِالْخَفْضِ نَحُو ُ بِزَبْدٍ فَزَيْدٌ اسْمْ عَفْهُوضٌ بِالْبَاءِ، وَمِثَالُ أَخْتِصاص الْفِمْلِ بِالْجِزْمِ نَحُو مُلَ يَقْمُ فَيَقُمْ فِعْلُ مُضَارِعٌ تَعْزُومٌ بِلَمْ. وَلِهٰذَهِ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ عَلاَمَاتُ أَصُولٌ وَعَلاَمَاتُ فُرُوعٌ ، فَالْمَلاَمَاتُ الْأُصُولُ أَرْبَمَةٌ الضَّمَّةُ لِلرَّفْعِ نَحُو كَاءَ زَيْدٌ وَالْفَتْحَةُ لِلنَّصْبِ نَحُو رَأَيْتُ زَيْداً وَالْكَسْرَةُ لِلْخَفْض نَحُو مُرَرْتُ بِزَيْدٍ وَالسُّكُونُ للْجَزْمِ نَحُو ُ لَمْ يَضْرِبْ وَلَمَا مَوَاصِعُ ، قَأْمًا الضَّمَّةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي الْأَسْمِ الْمُفْرَدِ نَحُو كَاءَ زَيْدٌ وَالْفَتِي وَ فِي جَمْعِ النَّكْسِيرِ نَحْوُ جَاءَ الرُّجَالُ وَالْأَسَارَى وَ فِي جَمْعِ ِ المُواتَّثِ السَّالِمِ نَحُو بَاءتِ أَلْمِنْدَاتُ الْمُسْلِمَاتُ وَأَلَّ الْمُسْلِمَاتُ وَأَلَّ الْمُ في الْفِعْلِ الْمُضَارَعِ الْمُعْرَبِ نَحُو يُضْرِبُ ، وَأَمَّا الْفَنْمَةُ فَتَكُونُ عَلامَتُ لَلنَّصْبِ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ فِي الْأَسْمِ اللُّفْرَدِ نَحْوُ رَأَيْتُ زَيْدًا وَجَعْمِ التَّكْسِيرِ نَحْوُ رَأَيْتُ ٱلرَّجَالَ وَالْفِعْلِ

الْمُضَارِعُ اللَّغْرَبِ نَحْوُ لَنْ يَضْرِبَ، وَأَمَّا الْكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلاَمَةً لِلْخَفْض فِي ثُلاَثَةِ مَوَاصِع فِي الْأَسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِف نَحُو ُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ ٱلْنُصَرِفِ نَحُو ُ لِ يَمُوذُونَ برجَالِ \_ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ بَاقِياً عَلَى جَمْعِيَّتِهِ نَحْوُ مَرَرْتُ بهنْدَاتٍ ، وَأَمَّا الشُّكُونُ فَيَكُونُ عَلاَمَةً للْجَزْمِ في مَوْضِع وَاحِدٍ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الصَّحِيمِ الْآخِرِ نَحُو لَمْ يَضْرَب، وَأَمَّا الْعَلَامَاتُ الْفُرُوعُ فَسَـبْعْ الْوَاوُ وَالْيَاءِ وَٱلْأَلِفُ وَالنُّونُ وَالْكَسْرَةُ نِيابَةً عَن الْفَتْحَةِ وَالْفَتْحَةُ نِيابَةً عَن الْكَسْرَة وَأَلْحَذْفُ ، فَيَنُوبُ عَن الضَّمَّةِ ثَلاَثَةٌ : أَلْوَاوُ وَأَلْأَلْفُ وَالنُّونِ ، وَ يَنُوبُ عَن الْفَتْحَةِ أَرْبَعَةٌ : الْكَسْرَةُ وَالْيَاءُ وَٱلْأَلِفُ وَحَذْفُ النُّونِ، وَ يَنُوبُ عَنِ الْكَسْرَةِ أَثْنَانَ: الْفَتْحَةُ وَالْيَادِ، وَيَنُونُ عَن الشُّكُونِ وَاحِدَةٌ وَ هِي حَذْفُ أَلْحَرْفِ الْأَخِيرِ ، فَالْوَاوُ تَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ نِياً بَهُ عَن الضَّمَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي جَمْعِ الْمُذَكِر السَّالِم نَحُو بَاء الزَّيْدُونَ الْمُنْامُونَ ، وَالثَّانِي فِي الْأَسْمَاءِ السَّنَّةِ نَحْوُ هُذَا أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَحُمُوكَ وَفُوكَ وَفُوكَ وَذُو مَالٍ وَهَنُوكَ فِي لُغَة قَليلَة، وَالْأَلِفُ تَكُونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ إِنَّا بَهُ عَنِ الضَّمَّةِ فِي الْمُثَّى نَحْقُ

قال رَجُلانِ وَتَكُونُ الْأَلِفَ عَلاَمَةً لِلنَّصْبِ نِيابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ فِي الْمُتَّةِ نَحُو رَأَيْتُ أَبَاكَ وَأَخَاكَ وَحَاكِ وَفَاكَ وَخَامَالِ فِي الْمُنْ الْمَائِةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ الللللْمُعُلِمُ

وَالنُّونُ مَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفَعِ نِياً بَةً عَنِ الضَّمَةِ فِي الْأَفْعَالِ وَالنَّوْنُ وَالْفَعْلَانِ وَ الْفَعْلَانِ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قِي جَمْعُ المُوسِ اللهُ عَلَى الْمُحَدِّقُ عَلَى الْمُحَدِّقُ عَلَى الْمُسْرَةِ وَالْفَتْحَةُ تَكُونُ عَلَامَةً لِلْخَفْضِ نِياً بَةً عَنِ الْكَسْرَةِ فِي الْأَسْمِ اللَّذِي لاَ يَنْصَرِفُ وَهُو مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنْتَهَى فِي الْأَسْمِ اللَّذِي لاَ يَنْصَرِفُ وَهُو مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنْتَهَى فِي الْأَسْمِ اللَّذِي لاَ يَنْصَرِفُ وَهُو مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ صِيغَةِ مُنْتَهَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

كَمْسَاجِدَ وَصَوَامِعَ أَوْ ثَلاَثَةٌ أُو سَطُها سَاكِنْ كَمْسَابِيحَ وَقَنَادِيلَ أَوْ كَانَ عَنْتُومًا بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ المَقْصُ وَرَةِ كَخُبْلَى أَوْ الْمَدُودَةِ كَعَمْرًاء أَو اجْتَمَعَ في الْعَلَمِيَّةُ وَزِبَادَةُ الْأَلِفِ وَالنَّوْنِ كَعِمْرَانَ أَوِ الْعَلَمِيَّةُ وَالتَّرْ كِيبُ النَّرْجِيْ كَمَالَبَكُ وَالنَّوْنِ كَعِمْرَانَ أَوِ الْعَلَمِيَّةُ وَالْتَرْ كِيبُ النَّرْجِيْ كَمَالَبَكُ وَالنَّوْنِ كَعِمْرَانَ أَوِ الْعَلَمِيَّةُ وَالْتَرْكِيبُ النَّرْجِيْ كَمَالَبَكُ أَو الْعَلَمِيَّةُ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَةُ كَامْرَاهِمَ أَو الْوَصْفَى وَالْعَلْمَةُ كَامْرَاهِمِمَ أَوِ الْوَصْفَ وَالْعَلْمَ كَانْحَدَ وَيَشْكُرَ أَو الْوَصْفَ وَالْعَدُلُ كَأْخَرَ أَوْ الْوَصْفَ وَالْعَلْمَ كَانْحَدَ وَيَشْعِلُونَ كَسَكُرَانَ أَوِ الْوَصْفَ وَالْعَلْمَ كَأْخَرَ الْوَافِقُ وَالْعَلْمَ كَأَخْرَ الْمَالِيَّةُ وَالْعَلْمَ كَأْخَرَ الْمَالِيَّةُ وَالْعَلْمَ كَأْخَرَ الْمَالِيَّةُ وَالْعُلْمَ كَأَخْرَ الْمِي وَالنُونَ كَسَكُرَانَ أَوِ الْوَصْفَ وَزَنْ الْفِعْلَ كَأْخَرَ الْمَالِيَةُ وَالْعَلْمَ كَأَنْهُ وَالْمُونَ كَسَكُرَانَ أَوِ الْوَصْفَ وَزَنْ الْفِعْلَ كَأَخْرَ الْمِلْ فَالْمُ الْقَالِمُ الْمُعْمَلُهُ وَلَا الْمُعْمَلُهُ وَالْمُومَ وَالْمُومَ وَالْعُرْمَ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْوَافُ وَالْمُومِ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ و

وَالْحَذْفُ مَكُونُ عَلاَمَتُ لِلْجَزْمِ نِياَبَةً عَنِ الشّكُونَ فَعَلَى مَوْضِعَيْنِ فِي الْفِعْلِ المَضَارِعِ الْمُعْلَلِ الآخِرِ وَهُو كُلْ فِعْلَى مُضَارِعٍ فِي آخِرِهِ أَلْفَ نَحُو مُ يَخْشَى أَوْ وَالْ نَحُو مُ يَغْزُو أَوْ يَابِهُ مَضَارِعٍ فِي آخِرِهِ أَلْفَ نَحُو مُ يَخْشَى أَوْ وَالْ نَحُو مُ يَغْزُو أَوْ يَابِهُ مَصَارِعٍ فِي آخِرِهِ أَلْفَ نَحُو مُ يَغْزُ وَلَمْ يَخْشَى وَلَمْ بَرْم ، وفي الأَفْعَالِ نَحُو يَرْمِى تَقُولُ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَخْشَ وَلَمْ بَرْم ، وفي الأَفْعَالِ الْحَمْسَدَة فَحُو لُمْ يَغْفَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَقْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ وَلَعْلُوا وَلَمْ وَلَمْ وَلَوْلُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَوْلُوا وَلَمْ وَلَوْلُوا وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَوْلُوا وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ

وَحَذَفُ النُّونِ يَكُونُ عَلاَمةً لِنَصْبِهَا أَيْضًا نَحُو لَنْ تَفْعَلاَ

وَلَنْ يَفْمَلَا بِالتَّاءِ وَالْبَاءِ وَلَنْ تَفْمَلُوا وَلَنْ يَفْعَلُوا بِالتَّاءِ وَالْبَاءِ وَالْبَاءِ وَلَنْ تَفْمَلُوا وَلَنْ يَفْعَلُوا بِالتَّاءِ وَالْبَاءِ وَلَنْ تَفْمَلِي بِالتَّاءِ وَعَلاَمَةُ نَصْبِهَا كُلُّهَا حَذْفُ النُّونِ نِيابَةً عَنِ وَلَنْ تَفْمَلِي بِالتَّاءِ وَعَلاَمَةُ نَصْبِهَا كُلُّهَا حَذْفُ النُّونِ نِيابَةً عَنِ الْفَنْحَةِ عَلَى النَّهُورِ .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُورَبَاتِ قِسْمَانِ قِسْمَ يُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ وَ فَسْمَ لَهُوْبُ بِالْحُرُوفِ، فَالَّذِي يُمْوَبُ بِالْحَرَ كَاتِ أَرْ بَعَةُ أَشْيَاء: الأَسْمُ المُفْرَدُ وَجُمْعُ التَّكْسِبِر وَجَمْعُ المُؤَّنَّثِ السَّالِمُ وَالْفِعْلُ المُضَارِعُ، وَضَابِطُ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ مَا كَانَتِ الضَّمَّةُ عَلاَمَةً لِرَفْعِهِ. وَالَّذِي يُمْرَبُ بِالْحُرُوفِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ أَيْضًا: الْمُثَنَّى وَجَمْعُ الْمُذَّكَّرِ السَّالِ وَالْأَسْمَاءِ السِّسَّةُ وَالْأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ الْمُنَّى يُرْفَعُ بِالْأَلِفِ نَحُولُ: كَاءَ الزَّيْدَانِ وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ المَفْتُوحِ مَا قَبْلُهَا الْمَكْسُورِ مَا بَعْدَهَا نَحُورُ مَرَر ْتُ بِالزَّيْدَيْنِ وَرَأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ وَجَمْعُ الْذَكِّرَ السَّالِمُ يُر ْفَعُ بِالْوَاوِ نَحُورُ جَاءَ الزَّيْدُونَ وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ الْمَكْسُور مَاقَبْلُهَا المَفْتُوحِ مَا بَعْدُهَا نَحُو مَرَرُتُ بِالزَّيْدِينَ وَرَأَيْتُ الزَّيْدِينَ، وَالْأَسْمَا مِ السِّسَيَّةُ ثُرُ فَعُ بِالْوَاوِ نَحُو بَاءَ أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَحَمُوكِ وَفُوكَ وَهَنُوكَ وَذُو مَالٍ وَتُنْصَبُ بِالْأَلِفِ نَحْو رَأَيْتُ أَبَاكَ

وَأَخَاكَ وَحَمَاكِ وَفَاكَ وَهَنَاكَ وَذَا مَالٍ، وَتَخْفَضُ بِالْيَاءِ نَحُوْ مَرَرُتُ اللّهِ بِعَوْ مَرَرُتُ اللّهِ بِعَلْ وَهَنِيكَ وَهَنِيكَ وَفِيكَ وَهَنِيكَ وَفِيكَ وَهَنِيكَ وَيَفْعَلَانِ وَالْأَفْعَالُ الْخَمْسَةُ تُرْ فَعَ بِثُبُوتِ النّوْنِ نَحُو تَفْعَلَانِ وَيَفْعَلَانِ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَيَغْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ وَيَغْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ وَلَنْ يَفْعَلُونَ وَلَنْ يَفْعَلُونَ وَلَنْ يَفْعَلُونَ وَلَنْ يَفْعَلُونَ وَلَنْ يَغْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَنْ مَعْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمُونُونَ وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَنْ مُعْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمِلُونَ وَلَنْ مُعْمَلُونَ وَلَنْ يَعْمَلُونَ وَلَنْ يُعْمِلُونَ وَلَنْ يُعْمَلُونَ وَلَنْ يُعْمُونُونَ وَلَنْ يُعْمِلُونَ وَلَنَ يُعْمَلُونَ وَلَنْ يُعْمِلُونَ وَلَنْ يُعْمَلُونَ وَلَعْمَلُونَ وَلَعْمَلُونَ وَلَعْمَلُونَ وَلَعْمُ وَلَونَا وَلَعْمُ وَلَعُونَ وَلَعْمُ وَلَعُونَا وَلَعْمُ وَلَعُونَا وَلَعْمُ وَلَونَا وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَونَا وَلَعْمُ وَلَعُونَا وَلَعْمُ وَلَعُونَا و

( بَابُ عَلاَمَاتِ الْأَفْعَالِ وَأَحْكَامِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ )

عَلَامَةُ المَّاضِي أَنْ يَقْبَلَ ثَاء التَّأْيِيثِ السَّاكِنةَ نَحُو ُ قَامَتْ وَحُكُمْهُ مُ يَفْتَحُ آخِرُهُ سَوَا لِه كَانَ ثَلَا ثِيَا نَحُو ُ ضَرَب أَوْ رُبَاعِيًّا فَحُو مُنَحَر أَوْ سُدَاسِيًّا نَحُو مُ اسْتَغْرَجَ فَحُو دُخْرَجَ أَوْ خُمَاسِيًّا نَحُو انْطلقَ أَوْ سُدَاسِيًّا نَحُو مُ اسْتَغْرَجَ مَعُو دُخْرَجَ أَوْ مُمَاسِيًّا نَحُو مُسَعَر لَكُ فَإِنَّهُ بُسَكَن نَحُو مُسَرَبْتُ مَا مُنَعَر لَكُ فَإِنَّهُ بُسَكَن نَحُو مُسَرَبْتُ وَوَاوُ مَالمَ اللَّهُ فَصَرَ بُتُكُ وَضَرَ بُتُكَ وَضَرَ بُتُكُ وَضَرَ بُتُكُ وَضَرَ بُتُكُ وَضَرَ بُتُكُ وَضَرَ بُتُكُ وَضَرَ بُتُكُ وَقَالُ مَنْ اللَّهُ مُو مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَاللَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلُ

عَلَى الْفَتْحِ نَحُو لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا وَعَلاَمَهُ الْأَمْرِ أَنْ يَقْبَلَ يَا الْمُخَاطَبَةِ وَأَنْ يَدُلُ عَلَى الطَّلَبِ نَحُو قُومِى وَحُكُمُهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الطَّلَبِ نَحُو قُومِى وَحُكُمُهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى عَلَى الشَّكُونِ إِنْ كَانَ صَحِيحَ الآخِرِ نَحُو أَضْرِبْ أَو يُبْنَى عَلَى الشَّكُونِ إِنْ كَانَ صَحِيحَ الآخِرِ نَحُو أُضْرِبْ أَو يُبْنَى عَلَى حَدْفِ النَّونِ إِنْ كَانَ مُسْتَنَا الآخِرِ نَحُو أُخْسَ وَأَغْزُ وَأَرْمِ مَدْفُ الْمَا عَلَى حَدْفِ النَّونِ إِنْ كَانَ مُسْتَنَا الآخِرِ نَحُو أُخْسَ وَأَغْزُ وَأَرْمِ أَوْ يُبْنَى عَلَى حَدْفِ النَّونِ إِنْ كَانَ مُسْتَنَا الآخِرِ الْمَالِقِ النَّيْنِ الْمَوْ أَضْرِبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدْفُ النَّونِ إِنْ كَانَ مُسْتَنَا الْأَلِقِ النَّيْنِ الْمَوْنَ إِنْ كَانَ مُسْتَنَا الْأَلِقِ النَّيْنِ الْمَوْ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُولِ إِنْ كَانَ مُسْتَلَا اللَّهُ فِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَقُ الْمَالُونَ إِنْ كَانَ مُسْتَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَقُ وَالْمَالُونَ إِنْ كَانَ مُسْتَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُولِ الْمُولِ اللْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

#### - الع أب

المَرْفُوعَاتُ مَبِعَةُ : الْفَاعِلُ وَنَائِبُهُ وَالْبُتَدَأُ وَخَبَرُهُ وَاسْمُ المَرْفُوعِ وَهُوَ كَانَ وَأَخُواتِهَا وَتَأْبِعُ المَرْفُوعِ وَهُوَ كَانَ وَأَخُواتِهَا وَتَابِعُ المَرْفُوعِ وَهُوَ كَانَ وَأَخُواتِهَا وَتَابِعُ المَرْفُوعِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: نَعْتُ وَتَوْ كِيدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَلٌ وَلَمَا أَبُوابٌ.

#### الياب الأول

#### بَابُ الْفَاعِل

وَهُوَ الْأَسْمُ الْسُنَدُ إِلَيْهِ فِعْلَ أَوْشِبْهُ مُقَدَّمْ عَلَيْهِ عَلَى وَهُوَ الْأَسْمُ الْسُنَدُ إِلَيْهِ فِعْلَ أَوْشِبْهُ مُقَدَّمْ عَلَيْهِ عَلَى جِهَة قِيامِهِ بِهِ أَوْ وُقُوعِهِ مِنْهُ فَالْأَوَّلُ نَحُو عَلَمَ زَيْدٌ وَالثَّانِي نَحُو جَهَة قِيامِهِ بِهِ أَوْ وُقُوعِهِ مِنْهُ فَالْأَوَّلُ نَحُو عَلَمَ زَيْدٌ وَالثَّانِي نَحُو عَلَى قِسْمَيْنِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ ، فالظَّاهِرُ أَقْسَامُ: الْأَوَّلُ قَامَ زَيْدٌ وَهُو عَلَى قِسْمَيْنِ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ ، فالظَّاهِرُ أَقْسَامُ: الْأَوَّلُ

#### الياب الثاني

### عَابُ نَا ثِبِ الْفَاعِلِ

وَهُوَ كُلُّ أَسْمِ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِيمٍ هُوَ مُقَامَهُ وَغُيِّرَ عَامِلهُ فِعْلاً فَعِلْمَ فَعُولٍ فَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ فِعْلاً فَي صِينَةِ فَعُلِ أَوْ يُفْعَلُ أَوْ إِلَى مَفْعُولٍ فَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ فِعْلاً فَاضِياً ضُمَّ أُوّلُهُ وَكُمِرَ مَا قَبْلُ آخِرِهِ تَحْقيقاً نَحُو ضُرِبَ زَيْدُ مَاضِياً ضُمَّ أُوّلُهُ وَكُمِرَ مَا قَبْلُ آخِرِهِ تَحْقيقاً نَحُو ضُرِبَ زَيْدُ مَاضَارِعاً أَوْ تَقَدِيراً نَحُو كُيلَ الطَّعَامُ وَشُدُّ الْحَزَامُ ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعاً أَوْ تَقَدِيراً نَحُو كُيلَ الطَّعَامُ وَشُدُّ الْحَزَامُ ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعاً

فُهِ أُوَّلُهُ وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ تَحَقِيقًا فَمُوْ بَضْرَبُ زَيْدٌ أَوْ تَقْدِيرًا نَحُو بُبَاعُ الْعَبْدُ وَ بُشَدُ الْحَبْلُ وَإِنْ كَانَ عَامِلُهُ أَسْمَ فَاعِلْ جَيء بِهِ عَلَى صِيغَة أَسْمِ اللّفَعُولِ نَحْقِيقًا نَحُو مَضْرُوبُ زَيْدٌ فَاعِلْ جِيء بِهِ عَلَى صِيغة أَسْمِ اللّفَعُولِ نَحْقِيقًا نَحُو مَضْرُوبُ زَيْدٌ أَوْ تَقَدِيرًا نَحُو تَعَيلَ مَمْرُو ، وَنَائِبُ الْفَاعِلِ عَلَى فِسْمَيْنِ ظَاهِر اللّهُ مَقْدُولًا نَحُو مُنَا أَكُر مَنَ وَالْفِعْلُ فِي جَمِيعٍ هَذِهِ الْا مُثِلَةِ مَضْمُومُ الْاَوْلُ مَكُمْ مَا أَكُر مَا قَبْلَ الآخِر .

## الباب الثالث والرابع باب المُثِدَأُ وَالَحُبْرُ

الْمُتْدَأَ هُو الْأَسْمُ الْمَنْفُوعُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ غَيْرِ الزَّائِدَةِ لِلْإِسْنَادِ، وَالْخُبَرُ هُو الْإَسْمُ الْمُسْنَدُ إِلَى الْمُتْدَا مِثَالُ غَيْرِ الزَّائِدَةِ لِلْإِسْنَادِ، وَالْخُبَرُ هُو الْأَسْمُ الْمُسْنَدُ إِلَى الْمُتَدَا مِثَالُ الْمُتَدَا وَقَائِم خَبَرُهُ وَالْمُبْتَدَأَ فِسْمَانِ اللَّبْتَدَا وَالْخُبْرِ زَيْدٌ قَائِم فَرَدُ مُذَكَر خَبُرُهُ وَالْمُبْتَدَأَ فِسْمَانِ طَاهِر وَمُضْمَر فَالظَّاهِر أَفْسَام مُفْرَدُ مُذَكَر نَحُو زَيْدٌ قَائِم وَمُشَمَّر فَالظَّاهِر أَفْسَام مُفْرَدُ مُذَكَر مُدَك مَن مُذَكر مُكسَّم وَمُشَمَّد مُنْ مَنْ مُذَكر مُكسَّم وَمُشَمَّد مُنْ الزَّيْدَانِ قَاتُمَانِ وَجَمْع مُذَكر مُكسَّم مُكسَّم وَمُشَمِّ مُنْ الرَّيْدَانِ قَاتُمَانِ وَجَمْع مُذَكر مُكسَّم مُكسَّم اللَّهُ اللَّهِ الرَّيْدَانِ قَاتُمَانِ وَجَمْع مُذَكر مُكسَّم مُكسَلِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الرَّيْدَانِ قَاتُمَانِ وَجَمْع مُذَكَر مُكر مُكسَلَم وَمُشَمّ الْمُعْرِقُولُ الزَّيْدَانِ قَاتُمَانِ وَجَمْع مُذَكَر مُكْمَانِ وَمُعْمَر مُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِ الْمُعْرَادِ وَمُعْمَلُونَ وَالْمَاقِيقِ وَالْمُعْرِقُولُ الرَّيْدَانِ فَاعْمَانِ وَجَمْع مُنْ مُذَكر مُنْهُ وَلِي الْمُعْرَانِ مُنْكُولُ الْمُؤْمِنَانِ وَالْمُعْرِقُولُ الرَّيْدَانِ فَاعْمَانِ وَجَمْع مُنْ مُذَكّر مُنْكُونُ الْمُعْرَادِ فَاعْمَانِ وَجَمْع مُنْ مُذَكّر مُنْكُونُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَانِ فَاعْمَانِ وَبَعْمَ الْمُؤْمِدُ الْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ وَالْمُعْرِي الْمُعْرَانِ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ وَالْمُعْرِقِي الْمُعْرَانِ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ وَالْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَانِ وَالْمُعْمِيْنَ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَانِ وَالْمُعْرِقِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْمِعُ الْمُعْرَانِ الْمُعْمِعُونَ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْم

نَعُوْ الزُّيُودُ قِيامٌ وَجَمْعٌ مُذَكَرٌ سَالِمٌ نَحُو الزَّيْدُونَ قَاعُونَ وَمُفْرَدُ مُوَنَّتُ نَحُو هِنْدُ قَاعَةٌ وَمُثَنَّى مُوَنَّتُ نَحُو الْهِنْدَانِ قَاعَتَانِ وَجَمْعُ مَنَ كُسِيرٍ مُوَنَّتُ نَحُو الْهُنُودُ قِيامٌ وَجَمْعُ مُوَنَّتُ سَالِمٌ نَحُو الْهُنُودُ قِيامٌ وَجَمْعُ مُوَنَّتُ سَالِمٌ نَحُو الْهُنُودُ قِيامٌ وَجَمْعُ مُؤَنَّتُ سَالِمٌ نَحُو الْهُنُودُ قِيامٌ وَجَمْعُ مُؤَنَّتُ سَالِمٌ نَحُو الْهُنُودُ قِيامٌ وَجَمْعُ مُؤَنَّتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُنُودُ قِيامٌ وَجَمْعُ مُؤَنَّتُ اللَّهُ الل

وَالْحَبَرُ فِيمَانِ: مُفَرَدٌ وَغَيْرُ مُفْرَدٍ، فَالْفَرَدُ هُنَا مَا لَيْسَ مُجْلَةً وَالْحَبَرُ وَالْحَبَرُ وَلَا شِبْهَهَا وَلَوْ كَانَ مُثَنَّى أُو بَحْوَمًا كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ فَالْحَبَرُ وَلاَ شِبْهَهَا وَلَوْ كَانَ مُثَنَّى أُو بَحْوَمًا كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ فَالْحَبَرُ وَلاَ شِبْهَهَا وَلَوْ كَانَ مُثَنَّى أُو بَحْدُومًا كَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ فَالْحَبَرُ وَلَا شَبْهَا وَلَوْ اللهُ فَاللَّهِ وَلَا الْجُهْلَةُ الْإِنْسَاءَ: الْأُوّلُ الْجَهْلَةُ الْإِسْمِينَةً فِي وَالْمُؤْمِدُ وَغَيْرُ الْفَارْدُورُ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ الْأُولُ الْجَهْلَةُ الْإِنْسَاءَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُةُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَعَنْدُ الْمُؤْمِنَ وَعَلَّا مُؤْمِدُ وَغَيْرُ الْمُؤْمِدُ وَعَلَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَعَلَّا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَالَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّ

تَحْقُ زَيْدٌ أَبُوهُ قَائَمٌ فَزَيْدٌ مُبْتَدَأً أَوَّلُ وَأَبُوهُ مُبْتَدَأً ثَانِ وَقَائِمٌ خَبَرُ المبتدَ إِللَّانِي وَالْمُبْدَا الثَّانِي وَخَبَرُهُ خَبَرُ الْمُبْدَ إِللَّاقًا لِأُوَّلِ وَهُوْ زَيْدٌ وَالرَّابِطُ بَيْنَ المُبْتَدَإِ الْأُوَّلِ وَخَبْرِهِ الْهَاءُ مِنْ أَبُوهُ الثَّانِي الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ نَحْوُ زَيْدٌ قَعَدَ أَخُوهُ فَزَيْدٌ مُبْتَدَأً وَقَعَدَ أَخُوهُ فِعَلْ وَفَاعِلْ خَبَرُ زَيْدٌ وَالرَّابِطُ رَيْنَهُمَا الْهَاءْ مِنْ أَخُوهُ النَّالِثُ الظَّرْفُ نَحُو تُرَيْدٌ عِنْدَكَ فَرَيْدٌ مُبْتَدَأً وَعِنْدَكَ ظَرْفُ مَكَان مُتَعَلِّقٌ بَعَدْدُوف وَجُوبًا نَقْدِيرُ مُ مُسْتَقِرٌ أَو اسْتَقَرُ وذلكَ المَحْذُوفُ خَبَرُ المِثْدَإِ. الرَّابِعُ الجَارُ وَالْمَجْرُورُ نَحْوُ زَيْدٌ في الدَّارِ فَزَيْدٌ مُبْتَدَا وَفِي الدَّارِ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بَمَعْذُ وفِي وُجُو بَا تَقَدِيرُهُ مُسْتَقِرٌ أَو اَسْتَقَرْ وَذَٰكِ الْمُحَذُوفَ خَبَرُ الْمِتْدَا.

### الباب الخامس بَابُ أَمْم كَانَ وَأَخَوَ انْهَا

أَعْلَمُ أَنَّ كَانَ وَأَخُو اللَّهِ مَنْ فَعُ الْأَسْمَ وَتَنْصِبُ الْخُبَرَ وَهِي الْمُسْمَ وَتَنْصِبُ الْخُبَرَ وَهِي الْمُنْ وَأَصْبَحَ وَأَصْلِي وَظَلَ وَباتَ وَصَارَ وَلَا عَشَرَ فِعْلاً: كَانَ وَأَمْسَى وَأَصْبَحَ وَأَصْلِى وَظَلَ وَباتَ وَصَارَ

وَلِّسَ وَمَا زَالَ وَمَا فَتِيَّ وَمَا بَرِحَ وَمَا أُنْفُكٌّ وَمَا دَامَ، وَهٰذِهِ الْأَفْمَالُ عَلَى ثَلَائَةِ أَقْسَامٍ: مَايَعْمَلُ بِلاَ شَرْطِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ منْ كَانَ إِلَى لَيْسَ، وَمَا يُشْتَرَطُ فيهِ نَفِي أَوْ شِبْهُ وَهُوَ زَالَ وَ فَتَى وَأَنْفَكَ وَبَرِحَ ، وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقَدُّمُ مَا الْمُسْدَرِيَّةِ الظَّر فيَّةِ وَهُو دَامَ خَاصَّةً ، مِثَالُ كَانَ كَانَ زَيْدُ قَائِمًا فَكَانَ فِمْلْ مَاضَ نَاقِصْ تَرْفَعُ الْإَسْمَ وَتَنْصِبُ الْمَابَرَ وَزَيْدُ أَسْمُهَا وَهُوَ مَرْ فُوعٌ وقائمًا خَبَرُ هَا وَهُوَ مَنْضُوبٌ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي بَافِهَا تَقُولُ أَمْنِي زَيْدٌ فَقَيها وَأَصْبَحَ عَمْرٌ ووَرعاً وَأَضْطَى مُحَمَّدُ مُتَمَبِّدًا وَظُلَ بَكُوْ سَاهِراً وَبَاتَ أَنْحُوكَ نَائِمًا وَصَارَ السُّمْنُ رَخِيصاً وَلَيْسَ الزَّمَانُ مُنْصِفًا وَمَا زَالَ الرَّسُولُ صَادِقًا وَمَا قَتِيَّ الْعَبْدُ خاضِعاً وَمَا أَنفَكَ الْفَقِيةُ مُجْتَهِدًا وَمَا بَرَحَ صَاحِبُكَ مُتَبَسِّمًا وَلاَ أَصْحَبُكَ مَا دَامَ زَبْدٌ مُتَوَدِّدًا إِلَيْكَ وَكَذَا إِلْقُولُ فِمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا فَتَقُولُ فِي مُضَارُعِ كَانَ : يَكُونُ زَيْدٌ قَائِمًا وَفِي الأَمْرِكُنْ قَائَمًا وَفِي أَسْمِ الْفَاعِلِ كَائِنَ زَيْدٌ قَائمًا وَفِي أَسْمَ اللَّفْقُولِ مَكُونٌ قَائِمْ ۚ فَحُذِفَ الأَسِمُ وَأَنِيبَ عَنْهُ الْخَبَرُ ۚ فَأَرْتَفَعَ أَرْتِفَاعَ لَهُ وَفَى ٢ ــ المتون النحوية

المَصْدَرِ عَجِبْتُ مِنْ كُونِ زِيْدٍ قَائِمًا ، وَقِسْ عَلَى ذَٰلِكَ مَا تَصَرَّفَ مِنْ أَخْوَاتِهَا .

#### الياب السادس

## باب خَبَر إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا

#### بآب تَشْيمِ النَّوَاسِخِ

وَهُوَ ظَنَنْتُ وَأَخَوَاتُهَا ، تَقُولُ ظَنَنْتُ زَيْدًا قَاتُمًا فَظَنَنْتُ

فِعْلُ وَفَاعِلْ وَزَيْداً مَفْمُولُ أَوَّلُ وَقَاعًا مَفْمُولُ الْوَوَكَذَا الْقَوْلُ فَعُولُ الْوَوَكَ الْقَوْلُ فَعِلْتُ الْمُلِالَ فِي حَسِبْتُ عَمْراً مُقِيمًا وَزَعَمْتُ رَاشِداً صَادِقًا وَخِلْتُ الْمُلاَلَ لَا يَعْمَدا مَعْبُوبًا وَوَجَدْتُ لَا لَكَ عَامُتُ الْمُسْتَشَارَ نَاضِعًا وَرَأَيْتُ الْجُودَ تَعْبُوبًا وَوَجَدْتُ الصِّدْقَ مُنجِياً وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ

## الباب السابع باب تأبِع ِ المرْفوع ِ

وَالْمُرَادُ بِهِ النَّعْتُ وَالْعَطْفُ وَالتَّوْ كِيدُ وَالْبَدَلُ فَالْأُوّلُ النَّعْتُ ، وَهُو التَّابِعُ المُشْتَقُ بِالْفَعْلِ أَوْ بِالْفُوّةِ الْمُوصِّحُ لِمَنْبُوعِهِ النَّعْتُ ، وَهُو التَّابِعُ المُشْتَقُ بِالْفَعْلِ أَوْ بِالْفُوّةِ الْمُوصِّحُ لِمَا لَمُ وَنَحُوْ عَاء فِي زَيْدُ الْمَا لَمُ وَنَحُوْ عَاء فِي زَيْدُ الْمَا لِمُ وَنَحُوْ عَاء فِي زَيْدُ الْمَا لِمُ وَالْمَرَاتُ فِي الْمَارِفِ ، الدَّمَشُ وَقُ اللَّكُرَاتِ فَحُوْ عَاء فِي التَّكُرَاتِ فَحُوْ عَاء فِي وَبِالتَّخْصِيصِ تَقْلِيلُ الْاشْتِرَاكِ فِي التَّكْرَاتِ فَحُوْ عَاء فِي وَبِالتَّخْصِيصِ تَقْلِيلُ الْاشْتِرَاكِ فِي التَّكْرَاتِ فَحُوْ عَاء فِي وَبِالتَّخْصِيصِ تَقْلِيلُ الْاشْتِرَاكِ فِي التَّكْرَاتِ فَحُوْ عَلَى الْمَارِفِ ، وَبِالتَّخْصِيصِ تَقْلِيلُ الْاشْتُ وَمَرَرْتُ بِقَاعٍ عَرْفَحِ ، ثُمَّ النَّعْتُ فِيمَانِ حَقِيقٍ وَالْمَانِينَ وَمَارَةٍ وَالتَّمْنِينَ وَوَاحِدٍ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالتَّمْنِيمَ وَالْجَدِي وَالنَّسُ وَوَاحِدٍ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالتَمْنِيمَ وَالْجَدِي وَالتَّمْنِيمَ وَالتَمْنِيمَ وَالتَّمْنِيمَ وَالتَّمْنِيمَ وَالتَّمْنِيمَ وَالتَمْنِيمَ وَالتَّمْنِيمَ وَالتَّمْنِيمَ وَالتَّمْنِيمَ وَالتَّمْنِيمَ وَالتَّمْنِيمَ وَالتَمْنِيمَ وَالتَّمْنِيمَ وَالتَّمْنِيمَ وَالْمَانِيمَ وَالتَّمْنِيمَ وَالتَمْنِيمَ وَالتَمْنِيمَ وَالتَمْنِيمَ وَالتَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَيْلِيمَ وَالتَمْنِيمَ وَالتَمْنِيمَ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِيمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَيْمَالِيمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَيْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَيْمَالِمُ وَلَيْمَا وَلَيْفُومُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعُولِ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَيْمَالِمُ وَالْمُولِمُ وَلَمُ وَلَا لَمُ وَالْمُولُولِهُ وَلَيْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُولُومُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمَالِمُ وَلَيْمُ وَلَيْمُ وَلَالِمُ وَلَمْ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلِ

تَقُولُ: جاء زَيْدُ الْفَاصِلُ فَزَيْدٌ فَاعِلْ وَالْفَاصِلُ نَعْتُهُ وَسُمِّى َ هَٰذَا النَّعْتُ حَقِيقِيًّا لِجَرَيَانِهِ عَلَى النَّعْوَتِ لَفْظًا وَمَعْنَى. وَالنَّعْتُ السَّبَيِّ بَنْعُوتَهُ فِي أَثْنَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ وَاحِدٍ مِنَ الرَّفْعِ وَالنَّعْبِ بَعْوُ مَرَدُتُ بِرَجُلِ وَالنَّعْبِ وَوَاحِدٍ مِنَ التَّهْ بِي النَّمْ وَالنَّمْ فِي النَّمْ فَي النَّمْ فِي النَّمْ فَي النَّمْ فَي النَّمْ فَي النَّمْ فَي النَّمْ فَي النَّمْ فَي النَّمْ فِي النَّمْ فِي النَّمْ فِي النَّمْ فِي النَّمْ فَي النَّمْ فِي النَّمْ وَالِمَدُ مِنْ اللَّهُ وَفِي النَّمْ فَي السَّبَيِ الْأَوْرَادُ وَالتَمْ فِي السَّبَيِ الْأَوْرَادُ وَالتَمْ فِي السَّبَيِ الْفَوْرَادُ وَالتَمْ فِي السَّبَيِ الْفَوْرَ وَهُو النَّمْ فِي السَّبَيِ الْمَوْرِ اللَّهُ وَالْمَافُ إِلَى ضَمِيرِ المَنْمُونِ النَّمْ وَالْمَافُ إِلَى ضَمِيرِ المَنْمُونِ .

وَالْمَامُ كَرَيْدٍ وَهِنْدٍ، وَالْمَعْمُ كَوْ أَنَا وَأَنْتَ وَهُوَ وَفُرُوعُهُنَّ، وَالْمَامُ كَرَيْدٍ وَهِنْدٍ، وَالْمَمُ الْإِشَارَةِ كَهٰذَا وَهٰذِهِ وَهٰذَانِ وَالْمَانَ وَهُوَ الَّذِي وَالَّيْ وَاللّذَانِ وَاللّذَى وَاللّذِي وَاللّذَانِ وَاللّذِي وَاللّذَانِ وَاللّذَانَانِ وَاللّذَانِ وَاللّذَانِ وَاللّذَانِ وَاللّذَانِ وَاللّذَانِ

يُنْمَتُ وَلاَ يُنْعَتُ بِهِ وَهُوَ الْعَلَمُ، وَمَا يُنْمَتُ بِهِ ، وَيُنْعَتُ بِهِ وَهُوَ الْبَاقِي. وَ النَّكَرَاتُ مَاسِوَى ذُلكَ ، وَهِي ماشَاعَ فِي جنس مَوْجُودٍ فِي الْخَارِ جِ كَرَجُل أَوْ فِي جنْس مُقَدَّرِ كَشَمْسٍ فَجَمِيعُ أَشْمَاءِ الْأَجْنَاسِ النَّهِ كَرَاتِ الْجَامِدَةِ كَرَجُلُ تُنْعَتُ وَكَمَ يُنْعَتُ بَهَا فَهِيَ كَأَ لَأَعْلَامٍ وَالْفَلَمُ يُنْعَتُ بَمَا ذُكِرَ بَعْدَهُ مِنَ الْمَعَارِفِ وَأَنْهُمُ الْإِشَارَةِ لِأَيْنَتُ إِلاًّ عَمَا فِيهِ الْأَلِفُ وَالَّلَامُ تَقُولُ فِي نَمْتِ الْعَلَمِ بِأَسْمِ الْإِشَارَةِ جَاءَ زَيْدٌ هٰذَا وَفِي نَعْتِهِ بِأَلْمُو ْضُولِ تَجاءَ زَيْدُ ٱلَّذِي قَامَ أَبُوهُ وَفِي نَعْتِهِ بِٱلْكُونَ فِ الْلَالِفِ وَالَّلَامِ تَجَاءَ زَيْدٌ الْحُسَنُ وَجْهُهُ وَفَى نَعْتِهِ بِٱلْمُضَافِ إِلَى مَعْرَ فَهِ تَجَاءَ زَيْدٌ صَاحِبُكَ أَوْ صَاحِبُ زَيْدٍ أَوْ صَاحِبُ هَذَا أَوْ صَاحِبُ الَّذِي قَامَ أَوْ صَاحِبُ الرَّجُلِ أَوْ صَاحِبُ غُلاَمِي ، وَتَقُولُ فِي نَعْتِ أَسْمِ الْإِشَارَةِ بِأَنْلُو صُولِ جاء هٰذَا ٱلَّذِي قَامَ أَبُوهُ وَفِي نَمْتُهِ بِأُ لْلَقِرُونَ بِأُ لَأَلِفِ وَالَّكُم جَاء هٰذَا الرَّجُلُ وَفِي نَعْتِهِ بِأَ لَصَافِ المَقُرُونِ بِأَلْ جَاءَ هُذَا الضَّارِبُ الرَّجُلِ وَ فِي نَمْتِ المَقْرُونِ بِأَلْ بمثله جَاء الرَّجُلُ الْكَامِلُ وَبِأَلْمُوصُولِ جَاءِ الرَّجُلُ الَّذِي فَأَمّ أَبُوهُ وَ بِأَسْمِ الْإِشَارَةِ نَحُقُ جَاءَ الرَّجُلُ هُذَا .

وَالتَّوْ كِيدُ وَهُو لَفْظَى وَمَعْنُوى فَالَّفْظَى إِعَادَةُ الأُوَّلِ بِلَفْظِهِ كَجاء زَيْدٌ زَيْدٌ أَوْ بَمُرَادِفِهِ كَجاء لَيْثُ أَسَدٌ وَإِنَّمَا جيء بهِ لِقَصْدِ التَّقْرِيرِ أَوْ خَوْفِ النِّسْيَانِ أَوْ عَدَمِ الْإِصْغَاءِ أُو الِأَعْتِنَاءِ وَاللَّمْنُويُ هُوَ التَّا بِعُ الرَّافِعُ احْتِمَالَ تَقْدِيرِ إِضَافَةً إِلَى المَتْنُوعِ أَوْ إِرَادَةِ الْخُصُوصِ عِمَا ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ ، وَ يَجِيءُ فِي الْمَرَضِ الْأُوَّلِ بِلَفْظِ النَّفْسِ أُو الْمَيْنِ مُصَافَيْنِ إِلَى ضَمِيرٍ المُوَّ كَدِ مُطاَبِقاً لَهُ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّذْ كِيرِ وَفُرُ وَعِهِماً جَاءَ زِيْدٌ نَفْسُهُ أُو ۚ عَيْنُهُ ۚ فَتَر ْفَعُ بِذِكُم النَّفْسِ أُو الْمَيْنِ احْتِمَالَ كُونِ الْجَالِّي رَسُولَ زَيْدٍ أَوْ خَبَرَهُ أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، وَلَفْظُ النَّفْسِ وَالْمَيْنِ فِي تَوْ كِيدِ الْمُوا نَّتُ كَلَفْظِهِما فَي تَوْ كِيدِ الْمُذَكَّرِ تَقُولُ جَاءَتْ هِنْدُ نَفْسُمُ اللَّهِ عَيْنُهَا، وَفِي الْمُنَّى وَالْجَمْعِ يَجْمَعُ النَّفْسُ وَالْمَيْنُ عَلَى أَفْعُلِ تَقُولُ جَاء الزُّيْدَانِ أَنْفُسُهُمَا أَوْ أَعْيِنْهُمَا وجاء الزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ أَوْ أَعْيِنُهُمْ وَجَاءَتِ الْهِنْدَاتُ أَنْفُسُهُنَّ أَوْ أَعْيِنُهُنَّ وَيَجِيءَ فَى الْنَرَانَ الثَّانِي فِي تَوْ كِيدِ اللَّهَ نَي الْمُذَكر بِكِلاً وَالْمُؤَنَّثِ بِكِلْتَا مُضَافَيْنِ إِلَى ضَمِيرِ الْمُؤَكِّدِ نَحُورُ جَاءَ الزَّيْدَانِ كِلاَهُمَا وَالمَرْأَتَانِ كِلْتَاهُمَا وَ بَكُلِّ مُضَافَةً إِلَى ضَمِيرِ الْمُؤكَّدِ تَقُولُ جَاءِ الْجَيْشُ كُلُّهُ

وَالْقَبِيلَةُ كُلُّهَا وَالْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَالنَّسَاءُ كُلُّهُنَّ فَتَرْفَعُ بِذِكْرَ كُلِّ وَكُلاَ وَكِلْنَا احْتِمَالَ كُونِ الْجَالَى بَمْضَ اللَّهْ كُورِينَ إِمَّا لِأَنَّكَ لَمْ تَمْتَدُّ بِالْمُتَخَلِّفِ أَوْ لِأَنَّكَ جَعَلْتَ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ مِنَ الْبَمْض كَالُوَ الْعِمْ مِنَ الْكُلِّ بِنَاءً عَلَى أُنَّهُمْ فِي خُكُمْ شَخْص وَاحِدٍ وَيَخْلُفُ كُلًّا أَجْمَعُ وَجَمْعًا ۚ وَأَجْمَعُونَ وَجُمَّعُ تَقُولُ جَاءَ الْجَيْشُ أَ هُمَعُ وَالْقَبِيلَةُ جَمْعاً وَالْقَوْمُ أَ جَمَعُونَ وَالنِّساَءُ أَجْمَعُ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى: لَأُغُو يَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. وَإِنْ شِئْتَ جَمَعْتَ بَيْنَ كُلِّ وَأَجْعَ بِشَرْطِ تَقَدُّم كُلِّ عَلَى أَحْجَعَ فَتَقُولُ عَاءَ الْجَبْشُ كُلُّهُ أَجْمَعُ وَكَذَا الْبَاقِي قَالَ اللهُ تَعَالَى \_ فَسَعَجَدَ اللَّائِكَةُ كُنَّهُمْ أَجْمَعُونَ \_ .

وَالْعَطْفُ وَهُو عَطْفُ بِيَانٍ وَعَطَفُ لَسَنَى ، فَعَطْفُ الْبَيَانِ هُو النّابِعُ الْجَامِدُ الَّذِي جِيء بِهِ لِإِيضَاحٍ مَتْبُوعِهِ كَأَفْتَمَ بِاللهِ هُو النّابِعُ الْجَامِدُ الَّذِي جِيء بِهِ لِإِيضَاحٍ مَتْبُوعِهِ كَأَفْتَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصِ عُمَرُ أَوْ لِتَخْصِيصِهِ نَحُو مِنْ مَاه صَدِيدٍ ، وَعَطَفُ النّسَقِ هُو التّابِعُ الْمُتَوسِطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوفِ الْفَطْفِ عَلَى الْأَصَحِ تِسْمَة : الْوَاوُ لِكُطْلَقِ الجَمْعِ الْمَطْفِ عَلَى الْأَصَحِ تِسْمَة : الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الجَمْعِ الْمَطْفِ عَلَى الْأَصَحِ تِسْمَة : الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الجَمْعِ الْمَطْفِ عَلَى الْأَصَحِ تِسْمَة : الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الجَمْعِ فَعُونُ جَاء زَيْدٌ فَعَمْرُ وَ وَتَزَوَّجَ نِيَدُ وَلَا لَهُ عَلَيْ فَعُونُ جَاء زَيْدٌ فَعَمْرُ وَ وَتَزَوَّجَ نِيَدُ فَعَمْرُ وَ وَتَزَوَّجَ نِيَدُ فَعَمْرُ وَ وَتَزَوَّجَ نِيَدُ فَعَمْرُ وَ وَتَزَوَّجَ نِيَدُ وَيَوْفَ الْمَالِ فَعُولُ جَاء زَيْدٌ فَعَمْرُ وَ وَتَزَوَّجَ نِيَدُ الْمُعَلِي الْمَالِي فَعُولُ جَاء زَيْدٌ فَعَمْرُ وَ وَتَوَافَا مِ اللَّهُ اللَّهِ عَيْمَالُونَ الْمَالِي فَعُولُ جَاء زَيْدٌ فَعَمْرُ وَ وَتَزَوَّجَ نِيَدُ فَعَمْرُ وَ وَتَوَافَا مِ الْمَعْفِي فَعَمْرُ وَ وَتَوَافَاءِ الْمَعْفِي عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْفِي فَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمَا فَعَلَى الْمُعْمَلِ عَلَيْهُ الْوَالِمُ الْمُعْلَقِ الْمُ الْمُعْفِي فَالْمُ الْمَالِقِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ الْمُعْفِي الْمُعْلَقِ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَلَوْمَ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِقُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ ال

فَوُلِدَ لَهُ، وَثُمَّ لِلتَّر ْتِيبِ وَالنَّرَاخِي نَحُو ُ جَاء زَيْدُ ثُمَّ عَمْر ُو، وَحَتَّى لِلتَدْر بِج وَ الْفَايَة بِحَسَبِ الْقُوَّةِ وَالضَّفْفِ أَوْ بَحَسَبِ الشَّرَفِ وَ الْجِسَّةِ مِثَالُ الْأُوَّلِ مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ وَمِثَالُ الثَّانِي ٱسْتَغْنَى النَّاسُ حَتَّى الْحَجَّامُونَ ، وَأَمْ لِطَلَبِ التَّعْيِينِ نَحْقُ أَعِنْدَكَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌ و إِذَا كُنْتَ عَالِمًا بِأَنَّ أَحَدَهُمَا عِنْدَهُ وَلَكُنْ شَكَكُتَ فِي عَيْنِهِ أَوْ بَمْدَ هَمْزَةِ النَّسُويَةِ نَحْقُ سَوَاءٍ عَلَى ۗ أَقَامَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرُ و وَأَوْ لِأَحَدِ الشَّبْنَيْنِ آنحُو لَبثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم أُو الْأَشْيَاء كَوْ - فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مِسَاكِينَ -الآية، وَلَكِنْ لِلا مُنتِدْرَاكِ أَنْحُو مُامَرَرٌ تُ بِصَالِح لِكِنْ طَالِحٍ، وَ بَلَ لِلْإِضْرَابِ آنَحُو ُ قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَمْر ُ و ، وَلاَ لِلنَّفِي تَحُو ُجَاءَ زَيَدُ ۗ لاَعَمْرُ وَ، فَإِنْ عَطَفْتَ بَهٰذِهِ الْأَحْرُ فَ عَلَى مَرْفُوع رَفَعْتَهُ أَوْ عَطَفْتَ بِهَا عَلَى مَنْصُوبِ نَصَبْتَهُ أَوْ عَلَى عَفْوُض خَفَضْتَهُ أَوْ عَلَى مَعُزُومٍ جَزَمْتَهُ تَقُولُ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرُو وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَعَمْرًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعَمْرُو وَيَقُومُ وَيَقَعُدُ زَيْدٌ وَلَنْ يَقُومَ وَيَقْعُدُ زَيْدٌ وَلَمُ ۚ يَقُمْ وَيَقَعُدُ زَيْدٌ . والْبَدَلُ وَهُوَ التَّابِعُ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ بِغَيْرِ وَاسِطَةً

وَهُو أَرْبَعَةُ أَفْسَامٍ بَدَلُ كُلَّ مِنْ كُلِّ مَعْ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ اللَّهِ مَنْ كُلِّ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ اللَّهِ مِنْ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ اللَّهِ مِنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، و بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ الْمُعْوُ وَلِيْهِ عَلَى النَّاسِ حِبْ الْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، و بَدَلُ الْعَلَطِ الشَّهِوْ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ، و بَدَلُ الْعَلَطِ الشَّهُو الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ، و بَدَلُ الْعَلَطِ الشَّهُو الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ، و بَدَلُ الْعَلَطِ الشَّهُو الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ ، و بَدَلُ الْعَلَطِ الْعَرْسُ أَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُوسَ فَعَلَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

### المَنْصُوباتُ سِتَّةً عَشَرَ

المَفْعُولُ بِهِ والمَفْعُولُ المُطْلَقُ والمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ والمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ والمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ والمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ وَالمَفْعُولُ مَعَهُ وَخَبَرُ كَانَ وَأَخِوَاتِهَا وَأَسَمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا وَالسَمْ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا وَالسَمْ لَا والمُنَادَى المُضَافُ وَشِبْهُ وَالْحَالُ وَالنَّادَى المُضَافُ وَشِبْهُ وَالْحَالُ وَالمَّالِعُ وَالْحَبْرُ كَادَ وَأَخَوَاتِهَا وَحَبَرُ مَا الْحِجَازِيَّةِ وَأَخَوَاتِهَا وَالتَّابِعُ وَخَبَرُ كَادَ وَأَخَوَاتِهَا وَالتَّابِعُ لِلْمَنْصُوبِ وَالْفِعْلُ المُضَارِعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبُ وَلَمْ يَتَصِلُ لِلْمَنْصُوبِ وَالْفِعْلُ المُضَارِعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبُ وَلَمْ يَتَصِلُ المُضَارِعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبُ وَلَمْ يَتَصِلُ إِلَى الْمُفَارِعُ وَلَمْ الْمُفَارِعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبُ وَلَمْ يَتَصِلُ إِلَيْ خِرِهُ شَيْهِ، وَلَهَا أَبْوَابُ

الْأُوَّالُ اللَّهُ عُلَلُ بِهِ ، وَهُوَ الاَّسِمُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَعْوِلُ بِهِ ، وَهُوَ الاَّسِمُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً كَأَنْزَلَ اللهُ الْفَيْثَ أَوْ تَعِازًا كَأَ نَبْتَ الرَّبِيحُ الْبَقْلَ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً كَأَنْزَلَ اللهُ الْفَيْثَ أَوْ تَعِازًا كَا أَنْبَتَ الرَّبِيحُ الْبَقْلَ

النَّانِي اللَّهُ عُولُ الْمُطْلَقُ، وَهُو المَصْدَرُ المُوَّكُ لِعَامِلِهِ الْمُوْكَةُ لِعَامِلِهِ الْمُوْفَوْ ضَرَبْتُ ضَرْبًا وَالْمَبَيْنُ لِنَوْعِهِ وَالْمَا ضَرْبًا وَالْمَبِينِ فَضَرْبًا وَالْمَبِينِ فَضَرَبْتُ فَضَرَبْتُ فَضَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمَبِينِ الْمُوعِ فَرَبْتُ الضَّرْبَ فَضَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمَبِينِ الْمُعِينِ الْمُؤْفِقُ ضَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمَبِينِ لَعَدَدِهِ فَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمَبِينِ لِعَدَدِهِ فَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمَبِينِ لَعَدَدِهِ فَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَحَوْمُ ضَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَحَوْمُ ضَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَوْمُ ضَرَبْتُ الضَّرْبَ وَالْمُبَيْنُ لِعَدَدِهِ فَوْمُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَمَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَرْبِ وَالْمُبَيْنُ لِعَدِهِ فَوْمُ صَرَبْتُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَرْبِ وَالْمُبَيْنُ لِعَدِهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَمَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

 وَضَرَ بْتُ أَبْنِي تَأْدِيبًا وَقَصَدْ تُكَ أَبْتِنَاءَ مَعْرُ وفِكَ .

الرَّابِعُ المَفْقُولُ فِيهِ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْ قَا عِنْدَ الْبَصْرِيَّيْنَ وَهُوَ مَا ضَمَّنَ مَعْنَى فَى مِنِ أَسْم زَمَانِ مُطْلَقًا أُو أَسْم مَكَانٍ مُطُلَقًا أُو أَسْم مَكَانٍ مُجْهَم نَحُوثُ صَمْتُ بَوْ مَا أَوْ يَوْمَا طَوِيلاً أَوْ يَوْمَ الْحَمْيِسِ أُو الْيَوْمَ مُبْهَم نَحُوثُ صَمْتُ بَوْمًا أَوْ يَوْمَا طَوِيلاً أَوْ يَوْمَ الْحَمْيِسِ أُو الْيَوْمَ مُبْهَم نَحُوثُ حَلَسْتُ خَلْفَ زَيْدٍ أَوْ فَوْقَةُ أَوْ أَسْبُوعًا وَالمَكَانُ الْمُهْمَ نَحُوثُ جَلَسْتُ خَلْفَ زَيْدٍ أَوْ فَوْقَةُ أَوْ أَسْبُوعًا وَالمَكَانُ المُهْمَ مَنْ أَسْمَاه الجِهَاتِ وَالمَقَادِيرِ كَسِرْتُ أَوْ مَا طَيْهِ وَمَا طِيغَ مِنَ الْفِعْل كَرَمَيْتُ مَرْمَىٰ زَيْدٍ .

الخَامِسُ المَفْعُولُ مَعَهُ وَهُوَ الْأَسْمُ الْفَضْلَةُ الْوَاقِعُ بَعْدَ وَاوِ الْخَامِسُ الْفَضْلَةُ الْوَاقِعُ بَعْدَ وَاوِ الْمُصَاحَبَةِ المَسْبُوقَةِ بِقِعْلِ نَحْقُ تَجَاءَ الْأَمِيرُ وَ الْجَيْشَ أَوْ بِاسْمِ الْمُصَاحَبَةِ المَسْبُوقَةِ بِقِعْلِ نَحْقُ أَنَا سَائِر وَ النّبِيلَ .

السَّادِسُ خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَ ابْهَا نَحُو كَانَ زَيْدٌ قَائًا.

السَّابِعُ اسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا نَحْوُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَتَقَدَّمَا فِي اللَّابِعُ اللَّمَ وَتَقَدَّمَا فِي المَرْفُوعَاتِ.

الثَّامِنُ الْحَالُ وَهُوَ الْوَصْفُ الْفَصْلَةُ الْمَبَيِّنُ لِهَيْئَةِ صَاحِبِهِ فَاعِلاَ كَانَ نَحُوْ جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا أَوْ مَفْعُولًا نَحُوْ رَكِبْتُ الْفَرَسَ مُسْرَجًا أَوْ تَجْرُورًا بِالْحَرْفِ نِحُوْرُ مَرَرْتُ بِهِنْدِ جَالِسَةً أَوْ تَجْرُرًا

بِالْضَافِ نَحُو ُ إِلَيْهِ مَرْجُمُكُمْ جَمِيهًا، وَتَنْفَسِمُ الْحَالُ إِلَى مُنْتَقِلَةِ كَمْ مَثَّلْنَا وَ إِلَى لَازِمَةٍ نَحْوُ دَعَوْتُ اللَّهَ سَمِيمًا وَ إِلَى مُوَطَّئَّةً إِ وَهِيَ الجَامِدَةُ المَوْصُوفَةُ بِمُشْتَقِ ِّ نَحْوُ فَتَمَثَّلَ لَمَا بَشَرًا سَويًّا وَ إِلَى مُقَارِنَةً فِي الزَّمَانِ نَحْقُ هٰذَا بَعْلِي شَيْخًا وَ إِلَى مُقَدِّرَةً وَهِيَّ الْمُسْتَقْبَلَةُ تَحُوُ أَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَ إِلَى تَعْكَيِنْهُ يَحُوُ جَاءَ زَيْدٌ أَمْس رَاكِياً ، وَمُفْرَدَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَمُتَعَدِّدَةٍ لِلْتَعَدُّدِ نَحُو لَقِيتُهُ مُصْهِدًا مُنْحَدراً وَيُقَدَّرُ الْأُوَّلُ وَهُوَ مُصْعِدًا لِلثَّانِي مِنَ الْإَسْمَيْنِ وَهُوَ الْهَا، وَبِالْفَكْسِ، وَمُتَعَدَّدَةً لِوَاحِدٍ مَعَ التَّرَادُفِ أُوِ التَّدَاخُلُ نَحْوُ جَاء زَيْدُرَا كِبًّا مُتَبَسِّمًا، وَقَدْ كَأْتِي الْحَالُ ا مُوَّ كَدَةً لِعَامِلِهَا نَحْوُ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا وَمُوَّكَدَةً لِصَاحِبُهَا نَحُورُ لَاَّ مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضَ كُلُّهُمْ جَمِيهًا، وَمُؤَّكَّدَةً لِمَضْمُونِ مُجْلَةٍ قَبْلَهَا نَحُو رُيْدُ أَبُوكَ عَطُوفًا •

التَّاسِعُ التَّمْيِيزُ وَهُوَ أَسْمَ مَنَكَرَةٌ مِعْنَى مِنْ مُبِينُ لِإِبْهَامِ النَّاسِعُ التَّمْيِيزُ وَهُوَ أَسْمَ أَنْ بَعَةِ مَوَاضِعَ :أَحَدُهَا الْعَدَدُ أَسْمِ أَو إِنْجَالِ نِسْبَةٍ فَالْأُوّلُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ :أَحَدُهَا الْعَدَدُ الشَّمَ أَو إِنْجَالُ الْمِسَاحَةُ نَحُو شِبْرٍ أَرْضاً الْمُرَكِّ نَحُو أَحَدَ عَشَرَكُو كِنا ثَانِيهَا الْمِسَاحَةُ نَحُو شِبْرٍ أَرْضاً الْمُرَكِّ نَحُو أُودَتِ قَدْحًا. ثَالِنُهَا الْوَزْنُ كُو طُلْ زَيْتًا رَابِعُهَا الْكِيلُ نَحُو أُودَتٍ قَدْحًا.

وَ الثَّانِي فِي أَرْ بَعَةِ مَوَاضِعَ أَيْضًا أَحَدُهَا المَنْقُولُ عَنَ الْفَاعِل تَحُوْ أَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ثَانِهَا المَنْقُولُ عَن المَفْعُول تَحُو وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ثَالِثُهَا المَنْقُولُ عَنِ الْمُبْتَدَإِ تَحُو أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً رَابِيهُا غَيْرُ المَنْقُولِ عَنْ شَيْء نَحُو نَ يَدْ أَكْرَمُ النَّاسِ رَجُلاً. الْعَاشِرُ اللُّمْتَشِّنَى فِي بَعْضِ أَحْرَ اللهِ ، وَأَدُواتُ الْإَسْتَثْنَاهِ ثَمَانِيَةٌ إِلاَّ وَغَيْرٌ وَسِوى بِلْفَاتِهَا وَلَيْسَ وَلاَ يَكُونُ وَخَلاَ وَعَدَا وَحَاشًا ، فَالْمُسْنَشَىٰ بِإِلَّا يُنْصَبُ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَ إِلَّا كَلَامًا تَأَمًّا مُوجَبًا نَحُو فَأَمَ النَّاسُ إِلا زَيْدًا وَالْمَرَادُ بِالْكَلَامِ التَّأْمِّ أَنْ يَكُونَ الْمُنتَثْنَى مِنْهُ مَذْ كُوراً فيهِ قَبْلَهَا وَالْمَرَادُ بِالْإِيجَابِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَهُ نَوْنٌ وَلَا شِنْهُهُ سَوَاتِهِ كَأَنَ الْأَسْتَشِنَاء مُتَّصِلًا أَمْ مُنْقَطِعاً وَالْمَادُ بِالْمُتَصِلِ أَنْ يَكُونَ الْسُنَثْنَى مِنْ جنس الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْمُنْقَطِعُ بِخِلاَفِهِ وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ إِلاَّ كَلاَماً تَأَمَّا غَيْرَ مُوجَبِ فَإِنْ كَأَنَ الْأَسْتَشْنَاء مُتَّصِلًا جَازَ فِيهِ الْإِنْبَاعُ وَجَازَ فِيهِ النَّصْبُ أُتِّفَاقًا نَحُو مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ بِالرَّفْعِ وَ إِلَّا زَيْداً بِالنَّصْبِ وَإِنْ كَانَ الْإَسْنَشْنَاء مُنْقَطَماً فَإِنْ لَمْ يُحْكِنْ نَسْلِيطُ الْمَامِلِ وَجَبَ النَّصْبُ أَتَّفَاقًا نَحْقُ مَا زَادَ هٰذَا

المَالُ إِلاَّ النَّقْصَ، وَإِنْ أَمْكَنَ نَسْلِيطٌ الْعَامِلِ عَلَى الْمُسْتَثَّني فَفِيهِ خِلاَفٌ فَأَلْحِجَازِ بُونَ بُوجِبُونَ نَصْبَ الْمُسْتَثْنَى وَالتَّميمِيُّونَ أُبِجِيزُ ونَ فيهِ الْإِنْبَاعَ لَحُونُ مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلاًّ حِمَاراً مَالَمَ ۚ يَتَقَدُّم الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِيهِماً ، فَإِنْ تَقَدَّمَ وَجَبَ نَصْبُهُ تَحُوُّ مَا قَامَ إِلاَّ زَيْداً الْقَوْمُ وَمَا قَامَ إِلاَّ حِمَاراً أَحَدٌ وَإِنْ كَأَنَ مَا قَبْلَ إِلَّا غَيْرَ تَامٍ وَغَيْرَ مُوجَبِ كَأَنَ مَا بَعْدَ إِلَّا عَلَى حَسَبُ مَا قَبْلَهَا فَإِنْ كَانَ مَا فَبْلَ إِلاَ يَحْتَاجُ إِلَى مَرْفُوعِ رَفَمْنَا مَا بَعْدَ إِلاَّ وَإِنْ كَانَ مِا قَبْلَ إِلاَّ يَحْتَاجُ إِلَى مَنْصُوبِ نَصَبْنَا مَا بَعْدَ إِلاَّ وَإِنْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى غَفُوضِ خَفَضْنَا مَا نَعْدَ إِلاًّ. وأَمَّا ٱلْمُسْتَشَىٰ بِغَيْرِ وَسِوَّى فَهُوَ نَجْرُورٌ دَائِمًا وَ يُحْكُمُ لِفَيْرِ وَسِوَّى بَمَا حَكَمْنَا بِهِ لِلأَسْمِ الْوَاقِعِ بَمْدَ إِلاَّ مِنْ وُجُوبِ النَّصْبِ مَعَ التَّمَامِ وَالْإِيْجَابِ وَمَنْ جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ مَعَ النَّفِي وَالتَّمَامِ وَمِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ مَعَ النَّفِي وَعَدَمِ التَّمَامِ. وَأَمَّا المُسْتَثْنَى بليْسَ وَلاَ نَيْكُونُ فَهُو وَاجِثُ النَّصْبِ نَحُو ُ قَامُوا لَيْسَ زَيْدًا وَلَا يَكُونُ زَيْدًا. وَأَمَّا الْمُسْتَثْنَى بِخَلَا وَعَدَا وَتَعَاشَا فَيَجُوزُ نَصْبُهُ ۗ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ إِنْ قَدَّرْتَهَا أَفْعَالًا وَجَرُّهُ إِنْ قَدَّرْتَهَا حُرُوفًا أَنحُورٌ

قَامَ الْقَوْمُ خَلاَ زَيْدًا وَزَيْدٍ وَعَدَا زَيْدًا وَزَيْدٍ وَ َحَاشًا زَيْدًا وَزَيْدٍ وَ َحَاشًا زَيْدًا وَزَيْدٍ بَنَصْبِ زَيْدٍ وَجَرَّهِ مَا لَمَ \* تَتَقَدَّمْ مَا اللَّصْدَرِيَّةٌ عَلَى خَلاَ وَعَدَا فَإِنْ تَقَدَّمْ مَا اللَّصْدَرِيَّةٌ عَلَى خَلاَ وَعَدَا فَإِنْ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِمَا وَجَبِ النَّصْبُ مَالَمَ \* يُحْكُم \* بزيادَة مِمَا .

الْحَادِى عَشَرَ أَسْمُ لاَ النَّافِيةِ الْجِنْسِ إِذَا كَانَ مُضَافًا نَحْوُ لاَ غُلَامَ سَفَرَ حَاضِرٌ أَوْ شَبِيها بِاللَّافِيةِ الْجِنْسِ إِذَا كَانَ مَعْ التَّصَلَ بِهِ شَيْهِ مِنْ تَمَامُ مَعْنَاهُ مَرْفُوعًا كَانَ تَحُوُ لاَ فَبِيعًا فِعْلُهُ حَاضِرٌ أَوْ مَنْصُوبًا تَحْوُ لاَ فَبِيعًا فِعْلُهُ حَاضِرٌ أَوْ مَنْصُوبًا تَحْوُ لاَ طَالِعًا جَبَلا مُقِيمٌ أَوْ فَعْفُوضاً نِخَافِض مُتَعَلِق أَوْ مَنْصُوبًا نَحُو لاَ طَالِعًا جَبَلا مُقِيمٌ أَوْ فَغُوضاً نِخَافِض مُتَعَلِق بِهِ تَحْوُ لاَ مَارًا بِزَبْدِ عِنْدَنَا ، فَإِنْ كَانَ أَسْمُ لاَمُفْرَدًا فَإِنَّهُ لَيْنَى بِهِ لَوْ كَانَ مُعْرَبًا فَيْ مَا يُنْصَفُ بِهِ لَوْ كَانَ مُعْرَبًا

النَّانِيَ عَشَرَ الْمُنَادَى إِذَا كَانَ مُضَافًا تَحُورُ يَاعَبْدَ اللهِ أَوْ شَبِيهاً بِأَلْمُضَافِ وَهُو مَا عَمِلَ فِيهَا بَعْدَهُ الرَّفْعَ تَحُورُ بَاحَسَناً وَجُهُهُ أَوِ الْجَرَّ نَحُورُ بَاطَالِعًا جَبَلاً أَوِ الْجَرَّ نَحُورُ بَارَفِيقًا بِأَلْعِبَادِ أَوْ الْخَرَةُ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ نَحُورُ قَوْلِ الْوَاعِظِ بَاغَافِلاً وَالْمَوْتُ يَعْلُ الْمُنادَى مُفْرَدًا فَإِنَّهُ مُيْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ وَالَمُونَ يَعْلُلُهُ مُ فَإِنْ كَانَ الْمُنادَى مُفْرَدًا فَإِنَّهُ مُيْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ لَوْ كَانَ مُمْرَبًا فَيْنَى عَلَى الْمُناوِ فِي تَحُورُ بَا زَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُناوِ فِي تَحُورُ بَا زَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُناوِ فِي تَحُورُ بَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُنْوَا فِي تَحُورُ بَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ مَا يَرُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُناوِ فِي تَحُورُ بَازَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُناوِ فِي تَحُورُ بِاذَيْدُونَ وَإِنْ كَانَ الْمَاوَ

نَكْرَةً مَقْصُودَةً فَإِنَّا تُبْنَى عَلَى الضَّمِّ مِنْ غَيْرِ تَنُوِينِ نَحُوْ يَارَجُلُ مَالَمَ تُوصَف ، فَإِنْ وُصِفِت تَرَجَّحَ نَصْبُهَا عَلَى ضَمِّهَا أَحُقُ يَا عَظِيًا يُرْجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ .

التَّالِثَ عَشَرَ خَبَرُ كَادَ وَأَخُو التَّاوَهِي ثَلاَثَهُ أَفْسَامٍ إِثَمَا وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى قَرْبِ الْخَبَرِ ، وَهُو ثَلاَثَهُ كَادَ وَكَرَبَ وَأُو شَكَ، وَمَا وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى رَجَائِهِ وَهُو ثَلاَثَةٌ أَيْضًا حَرَى وَأَخْلُولَقَ وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى النَّرُوعِ فِيهِ وَهُو كَثِيرٌ وَمِنْهُ وَعَسَى ، وَمَا وُضِعَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى النَّرُوعِ فِيهِ وَهُو كَثِيرٌ وَمِنْهُ أَنْشَأُ وَطَنْقَ وَعَلَقَ وَجَعَلَ وأَخَذَ وقامَ وهلَهُلَ وَهَتَ تَقُولُ أَنْشَأُ وَطَنْقَ وَعَلَقَ وَجَعَلَ وأَخَذَ وقامَ وهلَهُلَ وَهَتَ تَقُولُ كَادَ وَكَادَ رُيْدٌ أَسْمُهَا وَمُجَلَّلَةً يَقُولُ كَادَ وَكَذَ اللّهَ الْبَاقِ.

الرَّابِعَ عَشَرَ خَبَرُ مَا الْحُجَازِيَّةِ أَحُوْ مَا هَٰذَا بَشَرًا .

الْحُامِسَ عَشَرَ التَّابِعُ لِلْمَنْصُوبِ ، وهُوَ أَرْبَعَةُ: النَّعْتُ نَحُوُ رَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَوْكِيدُ وَأَيْتُ زَيْداً وَعَمْراً، وَالتَوْكِيدُ نَحُوْ رَأَيْتُ زَيْداً أَخَاكُ .

نَحُورُ \_ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ ، وَلَنْ نَبْرَحَ ـ وَ إِذًا أَكُر مَكَ جَوَا بالِمَنْ قالَ أُريدُ أَنْ أَزُورَكَ وَ لِكَيْلاَ تَأْسَوا لِهِ وَتُضْمَرُ أَنْ بَعْدَ أَرْبَعَةً مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ وَثَلَاثَةً مِنْ حُرُوفِ الْمَطْفِ أَمَّا حُرُوفُ الْجَرِّ فَالْاَمُ التَّمْليل نَحْوُ \_ لتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ \_ وَلاَمُ الْجُحُود نَحْوُ \_ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِمَكُ ۚ عَلَى الْفَيْبِ ، ولَمَ ۚ يَكُن ٱللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ - وَحَتَّى نَحُورُ - حَتَّى يَنَبَيِّنَ لَكَ وَكَى التَّمْلِيلِيَّةُ نَحُو - كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا - إِذَا لَمَ ثُنُو قَبْلُهَا لأَمُ التَّمْلِيلِ. وَأَمَّا حُرُوفُ الْمَطْفِ فَأُو نَحُو : لَا تُتْلَنَّ الْكَافِرَ أَوْ يُسْلِمَ وَفَأَهُ السَّبَيَّةِ وَوَاوُ الْمَسِيَّةِ فِي الْأَجْو بَهِ الثَّمَا نِيَةِ : جَوَابِ الْأَوْرُ نَحُونُ تَمَالَ فَأَحْسِنَ أَوْ وَأَحْسِنَ إِلَيْكَ ، وَجَوَاب، النَّهُى نَحُورُ لاَّ تُخَامِمُ زَيْدًا فَيَفْضَبَ أَوْ وَيَفْضَبَ، وَجَوَاب التَّمَنِّي نَحُو ُ لَيْتَ الشَّبَابَ يَمُودُ فَأَتَزَوَّجَ أَوْ وَأَتَزَوَّجَ وَنَحْوُ لَيْتَ لِي مَالًا فَأَحُجَّ مِنْهُ أَوْ وَأَحُجَّ مِنْهُ ، وَجَوَابِ التَّرَجِّي نَحُولُ لَمَلِّي أَرَاجِمُ الشَّيْخَ فَيُفَهِّمَنِي أَوْ وَيُفَهِّمَنِي ، وَجَواب الْمَرْضَ نَحُقُ أَلاَ تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَنُكُرِمَكَ أَوْ وَنُكُرِمَكَ، وَجَوَابِ التَّحْضِيضِ نَحُوْ هَلاَّ أَحْسَنْتَ إِلَى زَيْدِ فَيَشْكُرُ لَا أَنْ وَيَشْكُرُكُ ، وَجَوَابِ الْأَسْتِفْهَامِ نَحُوْ هِلْ لِزَيْدٍ صَدِيقٌ

فَيَرْكُنَ إِلَيْهِ أَوْ وَيَرْكُنَ إِلَيْهِ ، وَجَوَابِ الدُّعَاءِ نَحُوْ رَبِّ وَقَفِنِي فَأَعْمَلَ صَالِحًا أَوْ وَأَعْمَلَ صَالِحًا ، وَبَعْدُ النَّفِي الْمُحْضِ نَحْنُ لاَ يُقْضَى عَلَى زَيْدٍ فَيَمُوتَ أَوْ وَيَمُوتَ .

وَجَوَازَمُ الْمُضَارِعِ قِسْمَانِ: مَايَجُنْرِمُ فِعْلاً وَاحِدًا وَمَا يَجْزُمُ فِيْلَيْنِ . فَالَّذِي بِجْزِمُ فِعْلاً وَاحِدًا لَمْ ۚ وَلَكَّا وَلاَمُ الْأَمْرِ وَلاَمُ الْلاَّعَاء وَلاَ فِي النَّهْيِ وَالَّذْعَاءِ ، فَلَمْ لِنَفْي الْفِعْلِ فِي الْلَاضِي مُطْلَقًا ، وَلَلَّا لِنَفْي الْفِعْلِ فِي الْمَاضِي مُتَصِلاً بِالْخَالِ نَحْوُ \_ لَمَّا يَذُو قُونُو اعَذَابٍ وَقَدْ تَلْحَقُ لَمْ وَلَّا هَمْزَةُ الْأَسْتِفْهَامِ نَحْوُ ـ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ \_ وَأَلَّا يَقُمْ زَيْدٌ، ولاَمُ الْامْرِ وَٱلدُّعَاءِ لِطَلِّبِ الْفِعْلِ، وَلاَ فِي النَّهْيِ وَٱلدُّعَاءِ لِطَلِّبِ التَّرَّاكِ وَالَّذِي يَجْزُمُ فِعْ لَيْنِ حَرَّفْ وَأَسْمُ فَالْخُرُفُ إِنْ بِاتَّفَاقَ وَإِذْ مَا عَلَى الْأَصَحِّ وَهُمَا مَوْضُوعَانِ لِمَجَرَّدِ الدَّلَالَةِ عَلَى نَعْلِيقِ الجَوَابِ عَلَى الشَّرْطِ وَالْإَسْمُ ظَرَّفَ وَغَيْرُ ظُرْفِ فَغَيْرُ الظَّرْف مَن وماً وَمَهْماً وَأَيُّ وَكَيْفَما وَالظَّرْفُ زَمَا نِي وَمَكَا نِي فَالزَّمَا نِي مَتَى وَأَيَّانَ وَالمَكَانَى عَلَيْ مَتَى وَأَيَّانَ وَالمَكانَ أَيْنَ وَأَنِي وَحَيْثُمَا، وَ هِي تَنْقَسِمُ سِتَّةً أَفْسَامٍ ماوُضِعَ لِلدُّ لاَلَةِ عَلَى مُجَرَّدِ تَعْلِيقِ الجَوَابِ عَلَى الشَّرْطِ وَهِيَ إِنْ وَإِذْ مَا وَمَا وُضِعَ.

للدِّلاَلَةِ عَلَى مُجَرَّدِ مَنْ يَعْقِلُ ثُمَّ صَمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُو مَنْ ،ومَا وُضِعَ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى مَالاً يَعْقِلُ ثُمَّ ضُمِّنَ مَعْنَى النَّرْطِ وَهُوَ مَاوَمَهُمَا وَمَاوُضِع لِلدِّلاَلَةِ عَلَى الزَّمَانِ ثُمَّ ضُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ مَتَى وَأَيَّانَ ، وَمَا وُصِعَ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى المَكانِ ثُمَّ ضُمَّنَ مَعْنَى الشَّرْط وَهُوَ أَنْ وَأَنَّى وَحَيْثُما ، وَمَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْأَفْسَام الْخُمْسَةِ وَهُوَ أَيُّ فَإِنَّهَا بَحَسَبُ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ مِثَالُ لَمْ نَحُوْرٍ لَمْ تَكُنْ آمنَتْ \_ وَمِثَالُ لَلَّا نَحُوْ \_ لَمَّا يَذُوفُواعَذَاب \_ ومثالُ لاَم الْأَمْ نَحُورُ لِيُتَّفِقُ ذُو سَعَةٍ ومِثَالُ لاَم الدُّعاء نَحُورُ ليَقْض عَلَيْنَا رَبُّكَ \_ وَمِثَالُ لاَّفِي النَّهْي نَحُورُ \_ لاَتَحَفَّ وَلاَتَحْزَنْ وَمِثَالُ لاَفِي ٱلدُّعاءِ نَحُور \_ لاَ تُو اخِذْنا \_ وَمِثالُ إِنْ نَحُو \_ إِنْ نُو مِنُوا وتَتَّقُوا يُوْتِكُو مَا تَحُونُ:

وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِنَ بِهِ ثُلْفِ مِنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِياً ومِثَالُ مَنْ نَحُو ُ \_ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يَجْزَ بِهِ \_ وَمِثَالُ مَا تَحُو ُ \_ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ \_ وَمِثَالُ مَهْمَا نَحُو ُ: ﴿ وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرى الْقَلْبَ يَفْمَل ﴿

ومِثَالُ أَى تَحُوْرً أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاهُ الْحُسْنَى - وَمِثَالُ كَيْفَمَا

نَمُوْ كَيْفُمَا تَدَّوَجَّهُ تُصَادِفْ خَيْراً، وَمِثَالُ مَتَى نَمُوْ : \* مَتَى أَضَعَ الْمِمَامَة تَعْرِ فُو نِي \* مَتَى أَضَعِ الْمِمَامَة تَعْرِ فُو نِي \*

ومِثَالُ أَيَانَ نَحُونَ:

أَيَّانَ نُوْمِنْكَ تَأْمَنْ عَيْرَ نَاقِ إِذَا لَمُ ثَدْرِكِ الْأَمْنَ مِنَّالُمَ تَرَلُ حَذِراً وَمِثَالُ أَيْنَ نَمِّوْ أَيْنَ مَنْ أَيْنَ مَنْ أَيْنَ مَنْ أَيْنَ مَنْ أَيْنَ مَنْ أَيْنَ مَنْ أَيْنَ مَعُون أَنَّى تَأْيِمَا تَمْنُ مَنْ أَيْنَ مَ وَمِثَالُ حَيْثُما نَمُونُ:

حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُقَدِّرُ لَكَ اللهُ نَجَاحًا فِي غَابِرِ الأَزْمَانِ وَيُسَمَّى الأَوَّلُ مِنَ الْفِعْلَيْنِ فِعْلَ الشَّرْطِ وَالنَّانِي مِنْهُمُا جَوَابَ الشَّرْطِ وَجَزَاء الشَّرْط.

جواب السرط وجراء السرط وجراء السرط المكور بالحرف وعرور بالمُضاف المَجر المُخرورات في مَان عَرْ والْم وَعَنْ وَعَلَى وَفِي وَرُبَ وَالْبَاءِ وَالْمَافِ وَاللَّامِ وَحُرُوفِ الْقَسَمِ ، وَهِي الْبَاءِ وَالْوَاوُ وَالتَّاءِ. وَالْبَاءِ وَالْوَاوُ وَالتَّاءِ. وَالْبَاءِ وَالْوَاوُ وَالتَّاءِ. وَالنَّانِي ثَلَاثُهُ أَفْسُامٍ : مَا يُقَدَّرُ بِاللّامِ نَحُو مَ غَلامُ زَيْدٍ ، وَمَا يُقَدَّرُ بِنِي نَحُو مَكُرُ اللّيلِ وَأَنْ اللّيلِ وَأَمَّا تَا بِعُ الْمَعْوُ مَكُرُ اللّيلِ وَأَمَّا تَا بِعُ المَّنْفُوضِ فَالصَّحِيحُ فِي غَيْرِ الْبَدَلِ أَنْهُ مَجْرُورٌ بِمَا جَرَّ مَتْبُوعَهُ مِنْ حَرْفِ أَوْ مُضَافٍ .

#### (ذِكْرُ الْجُمَلِ وَأَفْسَامِهِ )

وَهِيَ إِمَّا فِعْلِيَّةٌ أَوْ أُسْمِيَّةٌ فَالْأُسْمِيَّةُ هِيَ الْمُصَدَّرَةُ بِأَسْمِ لَفْظاً أَنْ تَقْدِيرًا نَحُوْ - وَأَنْ تَصُومُ وَاخَيْنَ لَكُمْ - وَالْفِعْلِيَّةُ هِي الْمُعَدَّرَةُ بِفِعْلِ لَفْظًا نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ أَوْ تَقْدِيرًا نَحَوْ يَاعَبْدَ ٱللهِ ، فإِنْ صُدِّرَتْ بِحَرْفِ نَظَرْتَ إِلَى مَا بَعْدَ الْحَرْفِ، فإِنْ كَانَ أَسًّا نَحْوُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمْ نَهِيَ ٱسْمِيَّةٌ وَإِنْ كَانَ فِعْلاً نَحْقُ ماضَرَ بْتُ زَيْداً فَهِيَ فِعْلَيَّةً ، ثُمَّ تَنْقَسِمُ إِلَى الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى . فَالْكُبْرَى مَا كَانَ الْخَيْنُ فِيهَا أَجْلَةً ، وَالصُّفْرَى مَا كَأَنَتْ خَبَراً فَجُمْلَةُ زَبْدُ قَامَ أَبُوهُ مِنْ زَيِدٌ إِلَى أَبُوهُ مُبْمَلَةٌ كُبْرَى لِأَنَّ الْخَبَرَ وَقَعَ فِيهَا مُجْلَةً ، وَجُمْلَةٌ قَامَ أَبُونُ مُمْلَةٌ صُفْرَى لِأَنَّهَا وَقَسَتْ خَبَرًا عَنْ زَيْدٍ ، وَقَدْ تَكُونُ الْجُمْلَةُ الْوَاحِدَةُ كُبْرَى وَصُغْرَى بِأُعْتِبَارَيْنَ نَحُنُ زِيْدٌ أَبُوهُ عُلَامُهُ مُنْطَلِقٌ فَمِنْ زَيْدٌ إِلَى شُنْطَلِقٌ مُجْلَةً كُبْرِى لاَ غَيْرُ وَ جُلْةً غُلَامُهُ مُنْطَلِقٌ مُحْلَةٌ صُغْرَى لاَ غَيْرُ وَمُحْلَةٌ أَبُوهُ غُلَامُهُ مُنْطَلِقٌ كُبْرَى بِأَعْتِبَارِكُونِ الْخَبَرِ فِيهَا مُجْلَةً وَصُفْرَى بِأَعْتِبَارِكُونِهَا خَبَرًا عَنْ زَيْدٍ وَفَدْ تَكُونُ الْخُمْلَةُ لاَكُثرَى وَلاَ صُغْرَى لِفَقْدِ الشُّرْمَأَيْنِ نَحُورُ زَيْدٌ قَامَمْ .

# ( ذِكْرُ الْجَمَلِ الَّتِي لَاَمَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ وَالْجُمَلِ الَّتِي ( ذِكْرُ الْجُمَلِ الَّتِي لَاَعْرَابِ ) لَمَا تَعَلَّ مِنَ الْإِعْرَابِ )

أَجْمَلُ الَّتِي لاَ مَحَلَّ لَمَّا مِنْ الْإِعْرَابِ مَسَبْعٌ: الْأُولَى الأبيَّدَانيَّةُ نَحُول إِنَّا أَنْ لَنَاهُ لِللَّهِ الثَّانيَةُ الصَّلَةُ نَحُول الْخَمْدُلِيهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ فَجُمْلَةُ أَنْزَلَ صِلَةُ الَّذِي . الثَّالِثَةُ الْلُعْتَرِضَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مُتَلاَزِمَيْن نَحْوُ \_ قَإِنْ لَمَ ۚ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَا تَقُو النَّارَ ـ فَجُمْلَةً وَلَنْ تَفْعَلُوا مُعْتَرِضَةٌ يَيْنَ مُجْلَةٍ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ الرَّابِعَةُ الْفُسِّرَةُ لِفَيْرِضَمِيرِ الشَّأْنِ نَحُو ُ -كَمَثَلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ . الْخَامِسَةُ الْوَاقِمَةُ جَوَابًا لِلْقَسَمِ نَحُوْ - حَم وَالْكَلِتَابِ الْلُبِينِ إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ لِ السَّادِمَةُ الْوَاقِمَةُ جَوَا بَا لِشَرْطِ غَيْرِ جَازِمٍ مُطْلَقًا أَوْ جَوَابًا لِشَرْطٍ جَازِمٍ وَلَمَ ۚ تَقْتَرِنْ بِالْفَاءِ وَلاَ بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ مِثَالُ الْأُولَى نَحْقُ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ أَكْرَمْتُهُ. السَّابِمَةُ التَّابِمَةُ لِمَا لاَ مَعَلَّ لَهُ نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرٌ و .

وَالْجَمَلُ الَّتِي لَهَا مَحَلُ مِنَ الْإِعْرَابِ سَبْعٌ أَيْضاً: الْأُولَى الْوَاقِعَةُ خَبَرَ الْلَهْتَدَإِ نَحُو ُ زَيْدٌ أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ . الثَّانِيَةُ الْوَاقِعَةُ مَالًا نَحُو ُ رَيْدٌ أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ . الثَّانِيَةُ الْوَاقِعَةُ مَفْعُولاً عَالاً نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ الثَّالِثَةُ الْوَاقِعَةُ مَفْعُولاً عَالاً نَحْوُ كَا الثَّالِثَةُ الْوَاقِعَةُ مَفْعُولاً

لِلْقَوْلِ نَحُورُ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ . الرَّابِعَةُ الْمُفَافُ إِلَيْهَا نَحُورُ إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ. الْخَامِسَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا لِشَرْطِ جَازِمِ إِذَا كَانَتْ مُقْتَرَ نَةً بِالْفَاءِ أَوْ بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ ، مِثَالُ الْأُولَى \_ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنْ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .. . وَمِثَالُ الثَّانِيةِ \_ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بَا قَدَّمَت أَيْدِيهِ إِذَاهُم يَقْنَطُونَ. السَّادِسَةُ التَّابِعَة كُفُرَد نَحُوُّ-مِن قَبْلِ أَنْ يَا ۚ يَى يَوْمُ لَا يَعْ فِيهِ \_ . السَّابِعَةُ التَّابِعَةُ لِجُمْلَةٍ لَمْنَا تَعَلُّ مِنَ ٱلْإِعْرَابِ نَحُوْ زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ وَقَعَدَ أَخُوهُ وَالضَّابِطُ (فِي الْأَغْلَبِ أَنَّ كُلَّ مُجْلَةً وَقَعَتْ مَوْ فِعَ الْلَفْرَدِ كَلَّا مَعَلَّ مِنَ الْإِعْرَابِ وَكُلَّ جُنْلَةِ لاَ تَقَعُّ مَوْ قَعَ الْفُرِّدِ لاَ مَحَلَّ لَمَامِنَ الْإِعْرَابِ. \ (حُكُمُ الْجَمَل بَعْدَ الْمَارِفِ وَالنَّكِرَاتِ) إِذَا وَقَمَتِ الْجُمْلَةُ بَعْدَ مَعْرِفَة عَصْفَةٍ فَهِيَ حَالٌ مِنْ تِلْكَ ٱلْمَعْرُ فَلَةِ نَحُورُ \_ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ \_ وَإِذَا وَقَمَتْ بَعْدَ نَكْبِرَةً عَصْنَةٍ فَهِيَ نَمْتُ لِتِلْكَ النَّكِرَةِ نَحُوْ لِيَوْم لأرَيَبَ فيهِ. وَإِذَا وَقَعَتَ بَعْدَ مَا يَحْتَمِلُ التَّعْرِيفَ وَالتَّنْكِيرَ أَخْتَمَلَتِ الْحَالِيَةَ \_ وَالْوَصْفِيَّةَ نَحُو حُرَّشُ الْحُمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا \_ وَحُكُمْ الظُّرُوفِ وَاللَّجْرُورَاتِ كَكُكُم الجُمَلِ الْحَبَرِيَّةِ فَبَعْدَ الْمَارِفِ

اللَّحْضَة أَحْوَالُ نَّحْنُ جاء زيدٌ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوْقَ النَّاقَة ، وَ بَعْدَ النَّكِرَاتِ المَحْضَةِ صِفَاتٌ نَحْنُ مُرَرَّتُ بِرَجُل في دَارِهِ أَوْ تَحْتَ السُّقْفِ، وَ بَعْدَ مَا يَحْتَمَلُ التَّمْرِيفَ وَالتَّنْكِيرَ بَحَتَمِلاَنِ الْخَاليَّةَ وَا لُو صْفِيَّةَ نَحُونُ يُمْجِبُنِي النَّمَرُ عَلَى أَغْصَانِهِ أَوْ فَرُقَ الشَّجَرِ ، وَلاَ بُدَّ الظُّرُوفِ وَالْمَجْرُورَاتِ بِالْخُرُوفِ الْأَصْلِيَّة مِنْ عَامِل وَيُسَمَّى الْلُمَلَقَ ، ثُمَّ تَارَةً يَكُونُ مَذْكُورًا وَتَارَةً يَكُونُ عَمْذُوفًا وَالْمَدْدُوفُ تَارَةً يَكُونُ عَامًا وَتَارَةً يَكُونُ خَاصًا ، وَالْمَحْذُوفَ ۚ بَارَةً كَكُونُ وَاجِبًا وَتَارَةً كَكُونُ جَائِزًا ، فإِنْ كَانَ عامًّا وَاجِبَ الْحَذْفِ شُمِّيَ الظَّرْفُ مُسْتَقَرًّا لأُسْتِقْرَارِ الضَّميرِ فيه وَذَاكَ فِي مَوَ اضعَ: مِنْهَا الظُّرْفُ وَالْجَارُ وَالْمُجْرُورُ إِذَا وَفَعَا صِلَّةً نَحْنُ جاءَ الَّذِي عِنْدَكَ أَوْفِي ٱلدَّارِ أَنْ خَبَراً نَحْنُ الْحَمْدُ لِلهِ، وَالرَّكْثُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ - أَوْ صِفَةً نَحُو مَرَرْتُ برَجُل عَنْدَكَ أَوْ فِي ٱلدَّارِ أَوْ حَالاً نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ فَوْقَ النَّافَة ، وَ إِنْ كَانَخَاصًّا مُسمِّى لَغُواً لِإِلْغَاثِهِ عَنِ الضَّمِيرِ سَوَاةٍ ذُكِرَ الْمُتَعَلَّقُ بِهِ مَحْوُ صَلَّيْتُ ۖ عِنْدَ زَبْدٍ فِي المَسْجِدِ أَمْ خُذِفَ وَجُو بَانْحُوْ بَوْمَ الْخَمِيسِ صُمْتُ فيهِ أُمْ جَوَازًا نَحْوُ بِوْمَ الجَمَةِ جَوَابًا لَمَنْ قَالَ مَتَى قَدِمْتَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ ﴿ (تم مِن الأزهرية)

عاليف الله بن أبي بكر الأدهري الله بن أبي بكر الأدهري الله إلى الماضع المجري من علما، الفرن الناسع المجرية الطبعة الأخيرة

مشرکرمکتب ومطبع مصطفی لبابی اُکلبی واُولاد، بسر محد محدد اکلبی وشرکاه - ضلفاد